

الأداب

والعلوم الإنسانية والثربوية

مجلة علمية محكمة





# مجَــلّة جَامعَــة دمشق للآداب والعُلوم الإنسانية والتربوية



مجلة علمية محكمة دورية المجلد ١٦ ــ العد الأول ــ ٢٠٠٠



المدير المسؤول

الأستاذ الدكتوس عبد الغنى ماء البارد مرئيس جامعة دمشق

رئيس التحويو الأستاذ الد*كتوس علي سع*د

نائب رئيس التحويو الدكتوس أنطون حمصي

#### هيئة التحرير

كلية التربية أ.د. أسعد لطفي كلية الآداب د. أديب خضور أ.د. صادق العظم كلية الآداب كلية الآداب أ.د. طيب تزيين أ.د. عبد النبي اصطيف كلية الآداب أ.د. عمر موسى باشا كلية الأداب كلية الآداب د. فيصل قماش كلية الآداب أ.د. محمد حير فارس أ.د. محمود السيد كلية التربية كلية التربية د. مها زحلوق كلية الآداب أ.د. نحيب الشهابي

> هديو ا**لتح**ويو د. محمد العمر

> > أهينة السو ندى معاد

التنفيذ والإخراج الفني مهند الدهان ـــ نبيل شاهين

ملاحظة: الترتيب حسب الأحرف الأبجدي.

# شروطالنشر\_فے مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية والتربوية

تقبل المجلة البحوث العلمية المبتكرة في العلوم الإنسانية والتربوية باللغة العربيسـة أو بـــاحدى اللغـــات الحية، على أن تحقق الشروط التالية:

- ١- أن يكون البحث جديداً ولم ينشر مضمونه من قبل.
- ٢- يوضع اسم البلحث وصفته العلمية وعنوانه باللغتين العربية والإنكليزيـــة تحــت عنــوان البحـث
   مباشرة.
- ٣- يكتب على ورقة مستقلة عنوان البحث واسم صاحبه وصفته الطمية مع ملخصيــن عــن البحــث أحدهما باللغة العربية والأخر بإحدى اللغتين الاتكليزية أو الفرنسية على ألاً يتجـــاوز كــل منــهما /١٥٠/ كلمة.
- ٤- ترسل ثلاث نسخ من البحوث مطبوعة على وجه واحدد مسن السورق 210 × 297 مسم (A4) ومنضدة على الحاسوب (وفق القياس والنموذج المنشور في هذا الحد)، ويرفق مسم هذه النسخ «الديسك».
- ه\_ يجب ألا يُتجلوز عند منفحات البحث /٣٠/ صفحة بما في ذلــك الأشــكال والرســوم والجــدلول والصور والمراجع.
- ٢- توضع قلمة بالمراجع في آخر البحث على ورقة أو أوراق مستقلة وفق الترتيب الألفيائي لأسسماء
   أسر المؤلفين ودون أرقام.
  - ٧- يُتجنب الاخترال مالم يُشر إلى ذاك.

- من أشكال البحث مرسوماً بالحبر الأسود على ورقة مستقلة لاتتجاوز أبعادها أبساد الصفحة التموذيية.
  - ٩- تقدم الصور واضحة على ورق صقيل بأبعاد بطاقة البريد.
- ١٠ يُضنَّنَ البحث المقابلات الأجنبية للمصطلحات العربية المستخدمة مرة واحدة عند ورودها لأول مرة.
  - ١١- تخضع البحوث المقدمة للتقويم لبيان مدى صعلاحيتها للنشر.
    - ١٧- لاتعاد البحوث إلى أصحابها إذا لم تُقبل للنشر.
  - ١٣- يحصل الباحث (الباحثون) على ثلاث نسخ من العدد الذي ينشر فيه البحث.
    - ١٤- تتم جميع المراسلات باسم:

مجلة جامعة دمشق للآداب والطوم الإنسانية والتربوية ــ دمشق ــ الجمهورية العربية السورية ص.ب: 2129807 ــ فاكس: 2129807

## مجلة جامعة دمشق للآداب وللعلوم الإنسانية والتوبوية

جدلية المضمون والشكل في الخطاب الإعلامي

### المجلد ١٦ ــ العدد الأول ٢٠٠٠

د. فریال میتا

#### المحتوى

| قعرين.                                                                                  |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| <ul> <li>اثر النتوع في عند البدائل المسعومة والخاطئة</li> </ul>                         | د. يوسف سوالمة                  | 11   |
| في لتنيارات الصواب والقطأ.                                                              | د. أحمد قراسمة                  |      |
| <ul> <li>التقلق والمنافقون في القرآن الكريم.</li> </ul>                                 | د. أميمة بدر الدين              | A4   |
| <ul> <li>أضية الرحاة العربية.</li> </ul>                                                | د. غازي الصوا<br>د. خالد سليمان | 140  |
| <ul> <li>مصادر الشنوط في الحل لدى المطمين</li> <li>الكويتيين وغير الكويتيين.</li> </ul> | د. عويد المشعان                 | 7.7  |
| <ul> <li>تطور بنوك المطومات الصرائية في قرنسة.</li> </ul>                               | د. فيصل قماش                    | 717  |
| <ul> <li>مظاهر لقة فترجمة في ترجمات القرآن الكريم.</li> </ul>                           | د. عمر شيخ الشباب               | Tot  |
| <ul> <li>د الألية ويراغاتية وقابلية ترجمة الطرائف في<br/>شمال الأران.</li> </ul>        | د. عبد الله الشناق              | **11 |
| <ul> <li>♦ رسائل التكثوراه والملجستير.</li> </ul>                                       |                                 | Y10  |

# جدلية المضمون والشكل في المخطاب الإعلامي العربي بن المومروث ومتطلبات الاتصال الجماهيري الراهنة

د. قريال مهنا قسم الصحافة ــ كلية الآداب جامعة دمشق

#### ملخص

وازًا كانت الخطابة قد يقيت أداة إعلامية مهمة في عهد الخلفاء الرئنسدين، قان الشعر عاد إلى الشأن العام يقوة في العسر الأموي وشسبكل بصبغت، المتنبوية والسياسية أداة خطاب إعلامي، إلى جلاب القصيص الإعلامي الذي ظهر كوسيلة إعلامية قطاة انتحين العكم الأموي.

مع بقاء الشعر والقطابة والقصص أنوات إعلامية فى العصر العباسسسى، ظهرت وسيلة إعلامية قاطة أخرى ثمث وتطورت لترفف الإعلام العباسسى فى عصريه، ألا وهى المناظرات.

يشرح البحث متعكمات استمرارية تأثير الشعر والقطابسية في الإعسادم العربي الحديث والمعاصر، وضعف أو تلاشي تأثير القسص والمتساظرات، مما أعطى القطاب الإعلامي العربي، بالإضافسية إلىي عواسيل سياسسية والكصائفة وتقافية ولجتماعية، سمات خاصة على من العصب ور العزيبسة. المختلفة ويتن يومنا ذاً.

تميزت السعة الأولى يوجود ضعف في الجانب المطوماتي، يمكن تحليسه، بمغلوس الأنتروبيا من خلال تطبيقه على تماذج تمثيلية الخطاب الإعلامسس العربي في المجال المطوماتي (التطبيق على تماذج في ملاحق البحث). وتميزت ليضا بوجود خلل في العالم الدلالي لهذا القطاب الذي يقوم طلسي الأحادية والتناضية المناقضة تماما اطبيعة العالم الدلالي المطبق للتنبسم (المجتمع)، ويقوم إنا أومبيرتو ليكو مقياسا بسيطا ولشؤكسا مسن المحسن المطبقة على تعالى مراقبة مو بلان الخلسان

تنبية وجود هنين الجانبين الرئيسيين للفاق، عسسرض البعست لجواسب أغير متحدة للفاق النجواسب العربسي العربسي العربسي المربسي المربسي المربسي المربسي المربسي المربسية التفاقية التوكيسة التأخير، إضافة إلى صنعية التوكيسة التأخير، وهذا ما يجمسك عن جعلة من المجينة عن المنابسة المنابسة المنابسة المنابسة المنابسة ومنهم المنابسة المنابسة ومنهم المنابسة المنابسة ومنهم المنابسة المنا

وانجهاته (التطبيق على نماذج في ملاحق البحث).

ثمةً أوجه خال لُفر و في شكل القطاب الإعلامي العربي ومضمون الشبكل، تعدّ تقلع وتداعيات لفلل المضمون، وتسسهم، فسي الوقست ذائسه، فسي تصبق جوانب الخلل في المضمون.

بيرز، فيعث خرورة إستام العجتمع العلني يجميع فلكه والعجتمع العلنسي التغيوي بشكل خاص، الإخراج القطاب الإعلامسس، للعربس، مسسن أدوائسه لقرانية وزجه فى معطيات العضارة الراهلة.

## اكخطاب الإعلامي عبرالتأمريخ العربي

#### في العصر الجاهلي:

كالمديد من الأمم القديمة، استخدم العرب في جاهلية به الكلمة المنطوقة، فجاء إعلامهم سمعياً على ألمنة الشعراء والخطباء والقصناص والرواة وقد قدم لذا الدكتبور طه حمين في نظريته الشهيرة حول الأدب الجاهلي فرانن معقولة على أن اللغة العربية الشعرية في العصر الجاهلي الأخير لم تكن ذاتيسة ومحصورة في نطاق المزينة الشخصي، ولم تكن برينة مناذجة، غامضة وجافة تصور حياة بداوة بسيطة دخل صحراء مترامية معزولة تماماً عن بقية العالم، وإنما كانت لغة شعرية متطورة تجمد حواة عقلية ذات شأن ونضوجاً فكرياً مكن الجاهليين من التواصل بمهولة مسع لغة القرآن الكريم التي بلغت الإعجاز، ومن التأثر بالصور والأماليب والصياغة الفريدة التي أنزل بها الله عز وجل كتابه على نبية محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن الكريم يكشف لنا عن مجتمع جاهلي معقد، متشابك، وصل فيه التسايز الاقتصادي والاجتماعي مراحل متقدمة، وظهر فيه التفاوت الثقافي والمعرفي بوضوح بين العامة والخاصة.

كما يكشف لنا عن وجود علاقات اقتصادية واجتماعية جاهلية متباورة، حيث التجارة والملاقات التجارية الداخلية والخارجية ناشطة ومزدهرة، حيث الساسة والحاقبي السياسية تبرز صراعاً على السلطة ونزاعاً على الحكم وخصومة على توزيع الجاه والنفوذ في الداخل، وخلافاً في الموقف والسلوك على صعيد السياسية الخارجية، إذ يثير القرآن الكريم إلى تواصل جاهلي مع الفرس والروم.

<sup>&#</sup>x27; طه حسين، من تاريخ الأتب العربي، العصر الجاهلي والعصر الإسلامي، المجلد الأول، دار العلـــم للملابين، بيروت، طبعة رابعة، ١٩٨٨.

لا يعقل أن يخلو الشعر الجاهلي من أية مظاهر لهذا المجتمع المركَــب وأن يتجــاهل الشعراء الحياة الدينية والسياسية والاقتصادية الحافلة في العصر الجـــاهلي المتـــأخر، لينصرفوا تماماً للى الوقوف أمام الأطلال ومناجاة الحبيب.

لا بد أن يكون هؤلاء الشعراء الذين عاشوا تلك النهضة المقلية والفنية في الجاهلية المتأخرة قد تتاولوا أحداث هذا المجتمع وخاضوا في تفاصيلها وجسدوا في قصياندهم صوراً منتوعة للحياة الجاهلية متمثّلين عقلية ذلك المصر ومفاهيم، معبرين عن مشكلاته وصراعاته وتقاضاته.

وما دام شعراء الجاهلية الأخيرة قد استخدموا لغة عربية بلغت نضجا فكريا وفنيا معيناً، فمن المرجّع أن هذا الشعر السمعي قد تجاوز لغة الاتصال الشخصي إلى لغة الاتصال الجمعي، وأن هذه اللغة امتلكت قدراً كبيراً من الجدية والرصانة والوضوح والمرونة التي جعلتها قلارة على التعبير عن ظواهر اقتصادية واجتماعية وسياسية ودينية شهدها المجتمع الجاهلي في أطواره الأخيرة.

كل ذلك يرجّح أن اللغة الشعرية متلّت أداة إعلامية حقيقية في الجاهلية، إذ لـــم تكــن تعبيراً عن الذات فحمب، وإنما كانت أيضا مرأة الجماعـــة، وأن الشــاعر أدى دورا إعلامياً مؤثراً في العصر الجاهلي الأخير، مستمينا بلغة إعلامية غنية، مكتملة معنـــى وأسلوباً في ظل نهضة عقلية وفنية عرفها العرب قبيل الدعوة.

يقول ابن سلاّم في طبقاته: كان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتـــهى حكمهم، به يأخذون واليه يصيرون.. كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه'<sup>.\*</sup>.

ويقول عمرو ابن العلاء: "ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ولو جاءكم و افــــرا لجاءكم علم وشعر كثير".

محمد بن سلام، طبقات فحول الشعر اء، السفر الأول، قراءة، مطبعة المدنى ص ٢٠.

أما النثر الجاهلي، فإن للخطابة فيه أهمية خاصة بالنسبة للغة الإعلامية، لأنـــها تعــد شكلاً من أشكال الاتصال الجمعي.

يقول الجاحظ: "وجملة القول إنّا لا نعرف الخطب إلاّ للعسرب والفسرس. إلاّ أن كل كلام المقرس وكل معنى المعجم فإنما هو عن طول فكرة وعن اجتهاد وخلوة، وعسن مشاورة ومعاونة وعن طول التفكر ودراسة الكتب. وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال وكأنه الهام. فما أن يصرف همه إلى جملة المذهب والى العمود الذي البسه يقصد، فتأتي المعاني إرسالاً وتنثال عليه الألفاظ انثيالاً.. وكانوا أمييسن لا يكتبون، ومطبوعين لا يتكلفون، وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثر، وهم عليه أقدر وأقهر، وكل واحد في نفسه أنطق، ومكانه من البيان أرفع، وخطباؤهم أوجز والكلام عليسهم أسهل ".

ويقول عبد الصمد بن الفضل بن عيمى الرقاشي: "وما تكلَّمت به العسرب مسن جيسد المنثور أكثر مما تكلَّمت به من جيد الموزون".

ويخيّل لمن يقرأ الجاحظ في البيان والتبيّين أن الجاهليين قاطبة كانوا خطباء، فالأسماء التي أوردها أكثر من أن تحصي.

و إذا كانت صناعة النثر في العصر الجاهلي بدأت، كما يقول الدكتور شوقي ضيف، "بصورة فنية لا تأتّق فيها ولا تعقيد تبعاً لحياة العرب البسيطة التي لم تكن تعتمد على تصعيب الأداء وعلى تتميق"، وإذا كان هذا النثر "استمر في العصر الإسسلامي في الصورة التي رسمها العصر الجاهلي مسن حيث نسبجه وصوعه، وإن اختلفت

<sup>&</sup>quot; طبقات ابن سلاّم، ص ٣٥.

<sup>·</sup> الجاحظ، البيان والتبيّين، دار الكتب الطمية، الجزء الثالث، بيروت،ص ١٣.

<sup>&</sup>quot; الجاحظ البيان والتبيين، ج١، ص١٥٨

أشوقي ضيف، القن ومذاهبه في التثر العربي، دار المعارف بمصر، ١٩٦٥، ص ٧.

موضوعاته وتتمعيت معانيه " ، فإن ذلك من شأته أن يعمدق القناعة بأن الخطابة الجاهلية أدت، موضوعاً وشكلاً، مهمة إعلامية، لأن الإعلام ليس معنياً بالجوانب الجمالية والزخرفية التي تنخل في نطاق الأنب، وإنما يعنى بمضميون هذا النشر وبعدى تمثله الشأن العام. يمكن القول، إذن، إن اللغة الخطابية الجاهلية أدت دوراً في عملية الإتصال الجمعي في الحقبة الجاهلية المتاخرة، وأدت، معنى وأسلوباً، أغراضاً إعلامية مهمة.

أما سجع الكهان، فهو شكل آخر من أشكال الخطاب الإعلامي الجساهلي، فقد كسان هؤلاء الكهان "يتمتعون بنفوذ واسع ولم يكن لهذا النفوذ حدود قبلية، فكثيراً ما يمسيطر الكاهن على مجموعة من القبائل بكهانته، فتصدر عن رأيه، وقد تتخطى شهرته إقليمه فتقصده العرب من أقاليم نائية^.

لم يكن سجع الكهان منوى طقوس وثنية قائمة على الشعوذة لتحقيق أغراض أصحابها الدنيوية، غير أنها تمدّ صنورة من صنور الخطاب الإعلامي الجاهلي، إذ كان هــــولاء الكهان "يعتمدون على الإغراب في ألفاظهم للإيهام والتأثير في نفوس السامعين".

و هكذا، ثلاحظ أن الإعلام الجاهلي اتخذ طابعاً شــفهياً بحتــاً معتمـــداً لغــة شــعرية ونثرية ممموعة، ناضجة ومتقنة.

#### في عصر النبوة والراشدين:

نزل الوحي الإلهي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت ثورة جمعت العــرب فــي أمة استطاعت، تحت رايات الإسلام، أن تبني واحدة من أعظم الحضارات الإنســـانية، محدثة تغييرات خطيرة في تاريخ البشرية.

<sup>&</sup>quot; المصدر نفسه، *ص* ٨

أ المصدر نقسه، ص ۲۸.

أ المصدر نفسه، ص ٨٣.

لقد جمند القرآن للكريم الإعجاز الإعلامي بكل معانيه وأشكاله وأحاط بأنواع التعبسير الإعلامي كلها، وأتت سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، لتردف هذا الإعسالام القرأنسي معطية الطابع الجوهري للخطاب الإعلامي في تلك الفترة.

وكان من المنطقي أن ينحسر الشعر انحساراً الاقتا وأن تشهد الخطاب من مريدا مسن الازدهار، فالتنزيل المنجّم أثار، على مدى ثلاثة وعشرين عاما، جملة مسن الممسائل والقضايا والشؤون التي تحتاج إلى توضيح وتصير وشرح وتطايل بلغة نثرية، كمسا أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أغنى الخطابة ورفع من شأنها وأدخلها فسمى صميم الحياة الإسلامية.

وقد ارتقت اللغة الإعلامية النثرية فكرا وفنا ليان الدعوة، ذلك أن القران الكريم وحـــد اللهجات العربية وأغنى اللغة القرشية معنى ولفظا وأسلوبا، محققًا للفــة الإعلاميــة نهضة فكرية وفنية مهمة.

استمرت الخطابة، في صدر الإسلام، لغة إعلامية فعالة، مستمدة مانتها الأساسية من القرآن الكريم والسنة.

تحدثنا كتب الأدب والتاريخ أن خطب الشيخين رضي الله عنهما، كانت أية في البيان والبلاغة والفصاحة، وأن عثمان، رضمي الله عنه، لم يبلغ مبلغ سلفيه، أما علي، كسرم الله وجهه، قلم يقل عنهما بلاغة في خطبه.

يمكن القول إن الخطاب الإعلامي الخطابي اتخذ طابعا دينيا وإيمانيا يهدف إلى تثبيت دعائم الإسلام واستكمال بناء المجتمع الإسلامي، في حيسن بقيست اللغسة الشسعرية منحصرة في أضيق نطاق.

#### في العصر الأموي:

شهد الخطاب الإعلامي في العصر الأموي تطورا نوعيا مهما نتيجة ظروف سياسسية وعسكرية واجتماعية تميزت بها تلك الحقبة التاريخية.

إن استتباب الأمر المسلمين وانتشار الدين الجديد في أقاليم وأمصار واسعة، وتفجير صراع خطير على الحكم في الدولة الإسلامية الفتية، تخالته فتن وحسروب طاحنة، كل ذلك أعاد الشعر سطوته الإعلامية، إذ سخر كل طرف من الأطراف المنتاز عقة شعراء العصر لخدمة أغراضه السياسية، وشن حملاته الإعلامية الهادفة السي إقناع الناس بصلاحيته وأحقيته في حكم المسلمين.

وفي خضم تلك الصدر اعات الدامية، نجد الخطابة التي ارتفع شأنها إيان الدعوة قد تلونت تلونا زمنيا واضحا وأصبح العنصر الديني فيسها مطوعا لتحقيق الأهداف المياسية للفرق المتنازعة.

ويلاحظ أن اللغة الإعلامية الخطابية أخذت تؤدي دورا نفسيا كبيرا في تلك المرحلــــة المضمطرية من حياة المصلمين.

تجدر الإشارة هنا إلى أن عنصرا جديدا دخل مجال الخطـــاب الإعلامـــي، ألا وهـــو القصص الذي "نشأ منذ عمر بن الخطاب، إذ كان هناك قصاص يقصون في المعــــلجد، و اخرون يقصون في مقدمة الجيوش الفاتحة" أ.

غير أن هذا القصم عرف ازدهارا غير معبوق في العصر الأموي وتبدلت أهدافه ع لذات الأسباب التي أدت إلى تعييس الخطابة وإيقلظ الشعراء. فقدد كان تحساص المسلمين يتحدثون إلى الناس في مساجد الأمصار، فيذكرون لهم قديم العرب والعجدم وما يتصل بالنبوات ويمضون معهم في تضيير القدران والحديث وروايدة السيرة

 <sup>&#</sup>x27; طبقات ابن سعد وأسد الغابة، عن الفن ومذاهبه، مصدر سابق، ص ٧٤.

والمغازي والفتوح.. وكان الناس كلفين بهؤلاء القصاص مشغوفين بما يلقون إليهم من حديث.. وما أسرع ما فطن الخلفاء والأمراء لقيمة هذه الأداة الجديدة.. فاصطنعو هــــا وسيطروا عليها.. فالأحزاب السياسية على اختلافها كانت تصطنع القصاص ينشــرون لها الدعوة في طبقات الشعب على اختلافها" أ.

ارتقت اللغة الإعلامية ارتقاء عظيما في العصر الأموي، وإذا كان الخطباء قد عنوا بإحكام خطابتهم عن طريق البيان التام والحجة البالفسة والألفاظ المونقة "أفان القصاص "ألاثوا اللغة العربية وحملوها من الطاقات ما تمستطيع به التعبير عسن المعاني الدقيقة.. فقتحوا أبوابا لا حصر لها من الجدال في مسائل الدين والمقيدة، وتحولوا بمعانيهم يفرعون فيها ويولدون ويسأتون بكل جديد مستطرف وبديع مستحسن "".

غير أن الأهم من ذلك كله هو أن هؤلاء القصاص والوعاظ الذين كانوا يخاطبون الناس بمختلف طبقاتهم وفئاتهم، استخدموا لغة إعلامية حقيقية بالمعنى المعاصر إذ "هبطوا بأساليبهم قليلا عن مستوى أساليب الخطابة المبياسية حتى تفهمهم جميع المطبقات وحتى لا يرتفعوا بكلامهم عن فئات الشعب.. ومع هذا الهبوط لم يخرجوا إلى كلام المبوقة بل وازنوا موازنة دقيقة بين كلامهم ومستوى القصاحة، فأخلوه مسن الألفاظ الغريبة، وفي الوقت نفسه، لم يسقطوا به إلى ألفاظ مبتذاة، وألجاهم ضيق معانيهم إلى التتويع فيها والتقريع والتوليد، كما ألجأهم السي ضدروب مسن السترداد والتراد والتوليد، والتوليد والتوليد والتوليد والتراد والتراد

<sup>&</sup>quot; طه حسين، من تاريخ الأدب العربي، مصدر سابق، ص ١٦٠.

<sup>&</sup>quot; شوقى ضيف، القن ومذاهبه، مصدر سابق، ص ٨٠.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> المصدر نضه، ص ۹۲.

<sup>11</sup> المصدر نفسه، ص ٩١.

و هكذا فإن الشعر والقصص المعياسيين والخطابة ذات الصبغة الدنيوية شكلوا مرتعــــــا غنيا لخطاب إعلامي راق في العصر الأموي.

#### في العصر العاسي:

أضفى العصر العباسي على الخطاب الإعلامي ممات جديدة نمت وتبلورت في ظلل التطور الاجتماعي والثقافي والعلمي الهائل الذي تحقق في تلك الحقبة. لقد احتفظ الشعر بدوره الإعلامي طوال القرن الثاني للهجرة متمثلا ملامح المجتمسع العبامسي بكل طبقاته وفتاته، إلا أن "أمره ضعف في القرن الثالث..." ولم يبق له "إلا فنون يمكن أن تستغنى عنها الجماعة" .

أما النثر " فقد بلغ أشده.. "\" ومصدر ذلك "تلك العلوم الكثيرة التي نشأت فـــي القــرن الأول، ثم العلوم الاجنبية التي أدخلت في اللغة العربية ١٨٠.

ولكن أي نثر اضطلع بالإعلام في عصر العباسيين؟

لقد استمرت اللغة الخطابية أداة إعلامية مؤثرة في الحقبة الأولى من ذلك العصر، ولكنها سرعان ما تضاءل شأنها وسارت ندو الأقول عندما استنتب الأمر للحكم العباسي.

أما القصيص، فقد ظل أداة قيمة للخطاب الإعلامي في العصر العباسي كله.

ولكن الخطاب الإعلامي العباسي دخل مضمارا جديدا أحدث تطورا لا سابقة له فـــــي بنياته ووظانفه، وهو مضمار المناظرات الكلامية التي حققـــت ارتقـــاء كبــيرا فــــي

<sup>&</sup>quot; طه حمين، من حديث الشعر والنثر، دار المعارف بمصر، ص ٥٣.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> المصدر نفسه، من ۸۸.

<sup>&</sup>quot; المصدر نفسه، ص ۵۳.

<sup>&</sup>quot; المصدر نقيبه، من ٥٥.

ويتحدث الجاحظ مطولا عن متكلمي هذه المناظرات مبينا عمق تأثير هم فسي عقول الناس ونفوسهم، ويصفهم قاتلا: "ققد مرنوا على الجدال ومكايلة الألفاظ وموازنة المعاني وعرضها بخفيات حدودها ودقائقها، والحوار فيها والجدال ومحاولة إقساع الخصوم وإسكاتهم، وبلغوا من ذلك كل مبلغ<sup>14</sup>.

و الحقيقة أن المناظرات الكلامية في العصر العباسي شكلت ظاهرة إعلامية فريدة في المناخ الحواري والجدالي الذي أوجدته، وفي أجواء التنور العقلي والتحرر الفكري التي أشاعتها، وفي الموضوعات شديدة التنوع والمتشعبة التي طرحتها وعبرت عنها بلغة راقية وغير معقدة، وفي التفاعل العميق الذي حققته بين أقطاب هذه المناظرات بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والاجتماعية، وبين العامة بجميع فناتها.

من المسير الادعاء بأن الكتاب المباسي حقق عملية اتمعال جمعي، إذ بقي في نطاق الخاصة ولم يجر تداوله لأسباب ثقافية وتقنية، على صعيد السواد. ولكن هذا الكتاب أدى دورا مهما في رفد الإعلام المسعى وتغذية قنواته لأن رجال إعلام ذلك المصدر، الذين كانوا ينتمون إلى الخاصة المثقفة، استمدوا موضوعاتهم، وخاصة في مجال المناظرات، من تلك الكنوز المدونة التي كانوا يطلعون عليها ويسهمون فسي إغنائها ويتجادلون حولها، ويخرج كل منهم بقنا عات معينة يطرحها على الناس بلغة مبسطة وقبلة للفهم في أوساط العامة.

<sup>&</sup>quot; حيوان الجاحظ، عن الفن ومذاهبه، ص ١٣٠.

#### في العسور العربية الإسلامية المتتالية:

يلاحظ أن العصور العربية التي أعقبت العصرين العباسيين قد أحدثت تفيرات ملموسة في طبيعة الخطاب الإعلامي ومضامينه وصيفه، وإن استمرت بعض أشكال تعبيره القديمة لفترات زمنية طويلة.

فقد شهد عصر الإمارات "حركة أدبية وعقلية واسعة" وأو يسد أحف لا العصور المربية بالنشاط الأدبي والعلمي والقلسفي" ، غير أن الكتابة الفنيسة دخلت طورا جديدا حيث أصبح التصنيع أساسيا. " وكانت موجة التصنيع فسي القسرن الراسع المجري "حادة حدة شديدة، فلم يسلم منها أحد إلا في القليل الأقل، حتى كتاب التساريخ انفسهم. " " انفسهم. " "

ويلاحظ أن هؤلاء الكتاب جميعا من أصحاب مذهب التصنيصع والمسجع والبديع، أخذت تظهر على أسلات أقلامهم وشيات مذهب أخر هو مذهب التصنصع، إذ نراهم معدون إلى تعقيد أساليبهم الزخرفية أو إلى اتخاذ فنون جديدة في نثرهم لا تمت إلى التجان فن التحديد في نثرهم لا تمت إلى التحديق والتكلف. فالمعاني فقصدت قيمتها لحميل والتصنيع بصلة، إنما الأهمية كلها للألفاظ وما تطرز به من وشي وحلى.. "".

وإذا كانت الأندلس "قد تقدمت في الحركة المقلية في عصد مسلطان المغاربة، بعد ذهاب عصد ملوك الطوانف، فإنها لم تقدم في الحركة الأدبية.. وقد مسرت ظاهرة التعبير بالأساليب المحفوظة التي لا تقصم عن فكرة محددة "٢٠.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> الغن ومذاهبه، ص ۲۲۸ ــ ۲۲۹.

۱۱ القن ومذاهبه، ص ۲۲۸ ــ ۲۲۹.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۲</sup> القن ومذاهبه، ص ۲۲۸ ــ ۲۲۹.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> القن ومذاهده من ۲۲۸ \_ ۲۲۹.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> القن ومذاهبة، من 779.

<sup>17</sup> المصدر نقبه، ص ٢٣١.

أما المماليك، فقد "عنوا بالحركة العلمية.. وعنوا بالحركة الأدبية" ٢٠.

و اقرأ في الأثار الكتابية في أثناء العصر العثماني، فستجد هذه الأثار أضعــف وأقــل من أن تقرن إلى أي عصر من العصور السابقة <sup>۸۸</sup>.

و لا شك في أن الاتجاه الذي ملكته اللفة الأدبية العربية خلال العصور الأخيرة، قد أسهم، إلى جانب عوامل تاريخية وسياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية، في تحديد ملامح خطاب إعلامي عربي أدى احتضائه لبذور التصنع و غرقه في لجية الألفاظ المرصعة الجوفاء والعبارات الفريبة، إلى فقدائه أهم مقوماته الطبيعية وخصائصه الفيزيولوجية المتعثلة في إصابته المعنى وبساطته وسهولة تعبيراته وفعالية تواصله المعرفي والثقافي مع المعواد.

وبدخول العرب نفق الاحتلال العثماني، الذي أذن ببداية تأريخ جديد لعصر تراجع فكري و علمي وثقافي وأندي ولغوي امتد قرونا طويلة واستمر خلال فترات الاحتسلال الغربي للوطن العربي، وجد الخطاب الإعلامي العربي نفسه حاملا اذلك المسوروب، في زمن أخذت تتقلص فيه العلاقات الاتصالية الأولية وتتعاظم أهمية الكتابة، للنهوض بعلاقات اتصالية ثانوية عدت مهيمنة في الطار نشوء و تطور صحافة جماهيرية، تبدلت من خلالها أشكال الاتصال الجمعسي والأدوات اللفوية وطرانسق التميير وفنون الصياغة لتلبي متطلبات الدقية المعاصرة.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> المصدر نفسه، ص ۳۱۷.

۲۲ المصدر نفسه، ص ۳۳۷ ــ ۳۲۸.

<sup>\*\*</sup> المصدر نفسه، ص ۳۷۸.

# الخطاب الإعلامي العربي المعاصر"

#### الخلفية التاريخية:

عندما دخلت الأقطار المربية مرحلة الاستقلال تباعاً بعد احتلالات استمرت قروناً عديدة، وجدت المجتمعات العربية نفسها خارج قطار الحضارة التي كانت قد استقلته أمم أخرى، ووجد العرب أنفسهم حاملين أثقال مسوروث الحقبات الأخسيرة، شبه منقطعين عن تلك البعيدة، غير مدركين بعد عواقب اجسهاضات متكسررة لخفقات نهضوية فكرية وسياسية وثقافية متفرقة تلاشت مع الزمن، وإن تركت بعسض الأشر

ومنذ اعتلاء القوى الوطنية مدة الحكم، حرصت الأغلبية الساحقة من الدول العربيسة، بما فيها تلك التي اختارت طريق التطور الرأسسمالي، على عدم خسوض تجربسة الإعلام الليبرالي، وازداد هذا الحرص، فيما بعد، لدى انتشار الإعسلام المسموع والتلفزيوني وما ترتب على ذلك من تبدلات في بنيات الاتصال الجماهيري ووظانفه.

وتَبَنْت تلك الأقطار نموذج إعلام الدولة "، منطلقة من قناعة معلنة بأن هذا النمـــوذج يشكل حتمية تفرضها مرحلة التطور الاجتماعي والاقتصــادي والطــروف السياســية

<sup>&</sup>quot; ليس ثمّة فروق جوهرية في الغطاب الإعلامي العربي الرسمي، المطبوع أو المسموع او المتلفـز، لأن النظام الإعلامي العربي برمّته (باستثناء لبنان) واتجاهات تطــور ه وعلاقــه بالنظــاد السياســي و المنظومة القكرية الرسمية، كل ذلك، فرض خطاياً إعلامياً متجانساً وسائدا في جميع وسائل الاتصــال المحقوى والشكل ومحتوى الشكل.

<sup>&</sup>quot; تحتكر الدولة في البلدان العربية، باستثقاء لبنان (وقطر مؤخراً، ولكن بصورة غير معمّمة وغـــير مقودة الله المقطوع والمسروف قطريــة موضوعية وذاتية غير معتقرة وغير ملحوظة في القانون المدون - ولكن محتفظـة بهيمنــة قانونيــة

و القومية والاستراتيجية الناجمة عن واقع التجزئة والاستعمار الاستيطاني لجزء مـــن الإعــلام الأرض العربية. وهذا ما أدى بالفعل إلى ليماد الأتسراد والجماعــات عــن الإعــلام وتغواد الدولة بالممدولية الإعلامية جميعاً لأن الشأن الإعلامي يقع في مجــال عمــل المجتمع ولا يجوز تركه نهباً للمبادرة الخاصة كنيره من الانتسطة، إذ إن المرحلــة التاريخية غير العلاية تتطلب إعلاماً مجتمعياً غير عادي ينخرط في عمليــات التتميــة ويسهم في تحقيق طموحات الأمة.

الواقع أن هذه القناعة تولّدت أيضاً لدى معظم للدول الرأسمالية المتطورة التي كسانت حققت تطلعاتها القومية وانهمكت في بناء حضارتها الصناعية وبعد الصناعية، والتسى كانت أطلقت يد المبادرة الخاصة في الصحافة المطبوعة تطبيقاً للمفاهيم الليبر السة واطمئناناً إلى نوعية جمهور المطبوع ومستويات وعيه. فقد عمدت تلك السدول إلى حصر الإعلام المعموع والتلفزيوني في نطاق الدولة عقسوداً عديدة إدراكاً منها للتغيّرات الجوهرية التي طرأت على تركيبة الجمهور الإعلامي وخضوعاً لضغوطات قطاعات واسعة في المجتمع المدني، رأت في الإذاعة وفي التلفزيسون خاصة تهديداً للتمامك الاجتماعي والقيم الأخلاقية السائدة.

ثم بدأت هذه الدول في النصف الثاني من المبعينيات تقتع الأبـــواب تدريجياً أمــام القطاع الخاص وقيدته بململة مــن التشــريمات والقوانيــن و الإجــراءات الإداريــة و الرقابية، بعد أن قطع إعلام الدولة أشواطاً وتعاظمت قدرته وتهيأت بنياتــه لخــوض التنافس بكفاية، وبعد أن ولّت مرحلة الانبهار الأولى بالوسائل الإلكترونية وتطور اتــها، و أخذت تتمو في أوماط الجمهور المريض القدرة التحليليــة و الــروح النقديــة تجــاه المنتج الممموع والمكلفز.

ورقابية فعلية عليه، مما يجعله كليماً وخاضعاً، بصورة جوهرية، لمقوّمات الخطاب الإعلامي الرسمي الساند.

إعلام الدولة وإعلام السلطة:

ومن أجل أن نتعرف على أبعاد هذا التحول، نتساعل:

#### ما هو إعلام الدولة؟

إعلام الدولة هو إعلام المجتمع بكل فناته وتياراته السياسسية والاقتصادية والنقافية والفكرية والقيمية، وإعلام الدولة هو المعبّر عن وقائع المجتمع بتفاعلاته وبشسكالياته، بإنجازاته وإخفاقاته، بتناخميته وتناقضاته، وإعلام الدولسة هــو المحتضسن للحركسة المجتمعية والمجمد لطبيعتها والمشارك في تحديد اتجاهاتها.

من الواضح أن الإعلام الوطني في أغلية البلدان العربية لا يحمل هذه الخصصائص ولا يتمتع بهذه الصفات، ذلك لأن اليات تشكل النظام السياسي والاجتماعي العربي، والمسوغات التاريخية والفكرية والحقوقية التي استخدمت لضمان استمر اريته، عبر عقود الاستقلال، وفي مراحل انتشار الإعلام الإلكيتروني خاصة، ولأن الظروف العربية والإقليمية والدولية التي صنعت النكبة ثم النكسة وما نجم عنهما من احتسلال وصراعات عربية عربية بلغت حد الدموية، وحروب أهلية وإخفاقات قومية، كل ذلك متضافراً ومتفاعلاً، قتم الذرائع الكافية لكي يتمكن أحد أطراف الدولية، أي السلطة، من استقطاب الإعلام الجماهيري برمته، وتعميق هذا الاستقطاب، عقدا بعد عقد، المواجهة معطيات المرحلة الحرجة"، حتى فقد إعلام الدولة أهم مقوماته وتحول إلى العالم الطرف الوحيد في معظم الحالات، وجسرى توظيف المخفاظ على الحالة القائمة (Statu Que) "لذوائمة و الإمليمية".

أين موقع الخطاب الإعلامي العربي في إطار استتباب هــذه العلاقــة بيــن الســلطة و الإعلام والمجتمع الكلي<sup>٣١</sup>؟

الواقع أن السلطة الوطنية وجدت في الخطاب الإعلامي العربي أداة ملانمة لتمسويغ الاستقطاب وتمريره. فهذا الخطاب كان قد خرج من أحشاء خطاب أدبسي انحطاطي ممتد، وحال الاستعمار القوني، ثم الإحباط النسهضوي دون انفتاهه على تيارات التفكير والتعبير الإعلامي المعاصر، فأصبح إحدى أهم النقاط الاستنادية في إنجاز عملية الاستيلاء المسلطوي الذي دفعها بدوره، في مراحل الاحقة، نحو استكمال عناصر تأقامه الكامل مع متطلبات إعلام احتكره الطوف الاقوى في المجتمع.

" يقوم هذا البحث على تحلول الخطاب الإعلامي العربي الرسمي من خلال تموضعه ضمسن إطار سبقات تاريخية ومجتمعها كلية، معتمدا أنوات تحليل جديدة لسم يسبق للبحسوث الإعلامية أن استخدمتها، وهي أدوات تحليل المضمسون التخدمتها، وهي أدوات تحليل المضمسون التخليفية، وذلك لأن الخطاب الإعلامي العربي بطبيعته وتركيبته، موضوعا و مضمونا وشكلا، لا يحمل سمات الخطاب الإعلامي الاعتبادي المتمارف عليه بالمقابيس المالمية، والذي يمكن أن يفهم ويقوم بمجرد خضوعه لقواعد تحليل المتمارف عليه بالمقابيس المالمية، والذي يمكن أن يفهم وويقوم بمجرد خضوعه لقواعد تحليل المضمون، فهذا الخطاب الإعلامي العربي يحتوي ألفاظا وكلمات تعيينية وغير مديدة وأعماطا تعييرية يتم استخدامها بحكم المادة، أي بصورة روتينية غير مديدة وغير مدركة في معظم الأحيان، مما أدى، بمرور الزمن، السي إفراغسها مسن مضامينها ومعانيها الأصابة، ومن ثم فإن تحليل مغزاها وأهداف وخالوات استخداماتها قد لا يوصسل

لا بد من الإنسارة، في هذا السياق، إلى أن هذا البحث يقتصر علمى دراسمة النصوص الإعلامية المرتبطة بالتقديم المنافقة و التفسيرية المرتبطة بالتقديم المنافقة و التفسيرية والتفسيرية والتفسيرية والتفسيرية والتفسيرية والتفسيرية والتحليلية للأحداث في جميع المجالات، ولا يتطرق إلى الخطاب الإعلامية في لفسة الدراما أو في اللارامية التي تحتاج إلى المنافقة الإعلامية أو المتوبعات أو لمفة المنافقرات والحوار أو اللغة الإعلامية أو المتوبعات أو لمفة المنافقرات والحوار أو اللغة الإعلامية أو المتوبقية التي تحتاج إلى تحافيل منطقة.

#### الخطاب الإعلامي العربي موضوعا ومضمونا:

و هكذا، فإن تفاعل جملة من العوامل التاريخية والمعاصرة، أدى، في المحصلة، السبى تبلور خطاب إعلامي راهن ذي مضامين وأشكال متفودة، يمكن تتاولها بشسبىء مسن التفصيل، كما يلي:

ان نظرية الإعلام تسمع بقياس الانتروبيا (Entropy) أي "بقياس كمية المعلومات الواردة في إشارة أو في رمسالة أو في مصدر معين. وتعرف المعلومة بأنها كاللايقينية التي تصبح يقينية بظهور الإثمارة فقط، هذه اللايقينية تتتاسب عكميا مع ازدياد احتمالية ظهور هذه الإثمارة فقط، ويترداد الانتروبيا كلما ازداد عدد الاحتمالات وتتخفض كلما كانت الاحتمالات غير متساوية، وتصبح الانتروبيا مساوية الصغر عندما يحتوي أحد الإمكانات احتمالا مساويا لللها أي عندما يصبح الاحتمال أكيدا، إذن، ليمست أي عندما يصبح الاحتمال أكيدا، إذن، ليمس هناك أية عدم يقينية. إذن، ليمست هناك أي معلومة "آ".

هذه النظرية تعني، ببساطة، أن كمية الأنتروبيا، أي نمية المعلومــــات الـــواردة فـــي رسالة إعلامية ما تنخفض كلما لزداد احتمال ظهور هذه المعلومات في تلك الرســــالة، أي كلما لزداد يقين المتلقي بورودها.

إذا أردنا تطبيق هذا المقياس على نماذج لا حصر لها من رسائل إعلامية عربيــــة "، نجد:

<sup>&</sup>quot; عامل رياضي بعد مقياسا للطاقة غير المستفادة في نظام حراري دينامي.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Escarpit Robert, L'Écrit et La Communication, P. U. F., Paris, 1984, pp.22-24.
<sup>17</sup> تتضمن ملاحق البحث بعض النماذج التعليلية النصوم إعلامية في وسائل الإعلام العربية الكبرى
وكيفية تطبيق نظريقي الألثروبيا وأسير تو ليكو عليها.

- أن الأنتروبيا، أي كمية المعلومات تقترب من النسب الاعتيادية الموجودة فـــي
   رسائل إعلامية لمجتمعات متطورة أو نامية، عندما تكون هذه الرســــالة متعلقـــة
   بشؤون خارجية لا تماس للجمهور الإعلامي العربي معها.
- تهبط نمية الأنتروبيا هبوطا لاقتاء وخاصة في النسص الممسموع والمتلفز،
   عندما ترتبط الرسالة الإعلامية بأحداث وقضايا قومية أو إقليمية.
- تدنو الأنتزوبيا من الصفر، أي من اللامعلومة، عندما يتم نشر أو بث رسالة متصلة بوقائم قطرية داخلية.

لا شك أن الأنتروبيا أو حجم المعلومات الواردة في رسالة إعلامية عربية تنقاوت من موضوعات لأخرى ومن وسيلة إعلامية لأخرى ومن مجتمع عربي لأخر، من موضوعات لأخرى ومن وسيلة إعلامية لأخرى ومن مجتمع عربي لأخر، ولكنها تقع، بصورة عامة، ضمن نطاق تلك المقابيس الأنتروبية. كل ذلك يعني أن الخطاب الإعلامي العربي يعاني خللا في حقل حيوي من بنياته، ناجما عسن ضعف (Anémie) معلوماتي جوهري، تزداد حدته لدى تناول هذا الخطاب لأحداث وشؤون تقع في أعلى سلم أولويات الجمهور الإعلامي العربي لأنها ترتبط بصميم حياته وصير ورة المحيط الذي يعيش فيه.

 في كتاب له حول السيميائية العامة، يقدم أومبيرتو ايكو<sup>3</sup> نموذجا لنظام حراري مبسط في رسمين بيانيين توضيحيين (الرسمان البيانيان رقام و ٢)،
 يبين فيهما أن استخدام المفردات الدالة الواقعة ضمن لون واحد فقط، وإغفال أو إخفاء أو تجاهل تلك الواقعة ضمن الألوان الأخرى، يجب أن ينظر البياء على أنه أيديولوجيا.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Eco Umberto, A Theory of Semiotics, Indiana University Press, IV Ed. Bompiani, Milano, 1975, PP. 359-371

وانطلاقا من هذا النموذج، يعد ايكو أن مسألة تتطلب طبيعتها إجـــراء مقارنــة بيــن لا نوعين من المقدمات (Premises) مختلفين، إلا أنه يجري انتقاء ذلك النوع الـــذي لا يحتوي خاصيات تتاقضية ويتم، بصورة واعية أو غير واعية، إهمال النـــوع الآخــر الذي يعرقل سيرورة الممالة بصورة مستقيمة خالية مــن التعــرج. كــل ذلــك هــو أيديولوجيا.

ويعرف إيكو الطرح الأيديولوجي عموما، بأنه كل موضوع يتم عرضه أو تناوله أو تفسيره من خلال اختيار واحدة من الإمكانيات الاصطفائية الظرفية فقط، كمقدمة له، وتجاهل وجود إمكانيات أخرى لمقدمات تتاقضية، أو تكميلية ظاهريا من شائها أن تقود إلى نتائج متعارضة.

ويقول ليكو إن هذا التجاهل هو طمس لتتاقضية المساحة الدلالية الأتيـة مــن المنبــع (Continuum).

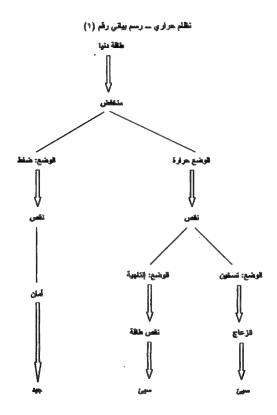

#### نظام حراري ــ رسم بياتي رقم (٢)

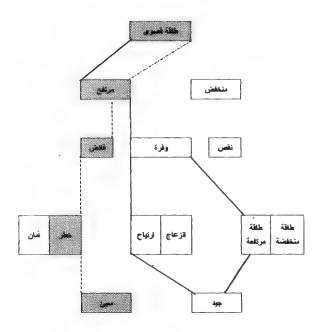

ويميز ايكو بين الأيديولوجيا والإقتاعية (Persuasion) فيصف الأخيرة بأنها تعرض للقيم الاختلافية (أي تستخدم المفردات الواقعة على خطوط الألوان كافة في الرمسمين البيانيين التوضيحيين رقم ا و ٢)، وتقرر أسس القيم ذات الأفضلية، ولكنسها تمارس عملية الإقناع انطلاقا من أن تلك القيم التفضيلية لا تتحرك في نطاق استبعادية مطلقة ... كما الأيديولوجيا، بل في نطاق أفضليات تدرجية ونسبية مفتوحة الأفاق.

إذا عمدنا إلى تطبيق نموذج إيكو على نصوص إعلامية عربية راهنة فـــي مجالات متعددة، تبين بوضوح أن النظام اللغوي الإعلامي السائد، في محاولة مستمرة منه لطمس تعددية الاصطفاء، يعمد إلى إحداث استبدالات كودية ""، من شائها أن تثبت مفاهيم مفرطة التكويد (Hypercodés) غير قابلة النقاش، ومن شائها أن تحيد أي تشويش وأن تقضي على أي "انحراف" يحاول اعتراض القانون اذي يحكم العالم اللالى الخالى من التناقضات اذي يعتمده النظام اللغوي الإعلامي العربي.

بديهي أن هذا النظام اللغوي العربي الذي يشكو فقرا في بنياته المعلوماتيــــة ويعــاني خللا في عوالمه الدلالية، ينتج باستمرار، خطابا إعلاميا عربيـــا ينفـرد بخصــانص وسمات معينة لعل أهمها يتجلى فيما يلي:

ا) انطلاقا من مفهوم عام جرى تداوله في الأبيات الإعلامية الغربية وغير الغربية خلال نشأة المسحافة الجماهيرية المطبوعة، حول تقسيم هذه الأخسيرة إلى صحافة خبرية وصحافة رأي، واكتسب هذا المفهوم صبغة نضالية وعقائدية في الأوساط السياسية والإعلامية المعربي إبان النشاط المعادي للاحتلال الأجنبي، حيث اعتبرت صحافة الرأي لحد أهم أركان هذا النشاط، روجت المسلطة الوطنية المفهم خلال مراحل الاستقلال، مبنلة منطقةته المقائدية الأصلية، إذ ركسزت على جدية صحافة الرأي وصدقيتها ووصمت الصحافة الخبرية باللا الترامية الوطنية، موحيسة،

با مكن استخدام مصطلح "كود" كما هو وإخضاعه التصريف: كود - كود - يكود - تكويد - مكود.

في الوقتنصه، بأن تعميم رؤية المعلطة وأطروحاتها، دون الأطـــراف الأخــرى فـــي المجتمع، عبر احتوانها لإعلام الدولة، من شأنه أن يؤكّد هـــذه الالتزاميــة ويعطيـــها أبعادها الحقيقية.

وبذات المنطق، جيّرت السلطة هذا المفهوم لتوجد تتاقضياً وهمياً بين الالتزاميسة والمهنيّة الإعلامية بحيث تستبعد إحداهما الأخرى بصورة حتمية، وذلك لكي يتسننى لها التضحية بالثانية لصالح الأولى، "قالأوضاع الاستثنائية" التي تعيشها البلدان العربية قومياً وإقليمياً تجعل الإعلام "الالتزامي" يحتل أولوية مطلقة في جميع الاحوال.

الواقع أنه، عبر مختلف الحقيات التاريخية والتشكيلات الاجتماعية، ومسواء أكان الإعلام مملوكاً لمؤمسات أم لجماعات أم لأقراد أم لدول، وسواء أكان يغلب عليه الطابع الخبري أم الموقفي أم غير ذلك، لا يمكن أن يتحرك إلا في حالمة الترامية، بصورة أو باخرى، فالإنتمائية هي دوما خاصية أساسية من خصائص الإعلام

حقيقة الأمر أن النتاقض الفعلى في الإعسلام العربسي الواقعسي يقسع بيسن أحاديسة الالتزامنية وبين الحرقية التي تتطلّب ممارستها، قبل كل شيء، تفاعلاً وتقابلاً وتبسادلا ضمن إطار تمدّدية انتمانية للإعلام الجماهيري، تجمد المجتمع بكل تتوعسه وتلوّسه واتجاهاته.

ولا شك أن هذا اللاتعايش الموضوعي بين وحدانية الانتماء وبين المهنيّة ينبئــق مــن نتاقض لا خلاف عليه بين الأيديولوجيا والإقناعية في الإعلام العربي الرسمي<sup>٢٧</sup>.

لهذا كله، نجد أن الخطاب الإعلامي الذي يمثّل أحـــد عنـــاصدر النظـــام الاجتمـــاعي والسياسي العربي، لا يمكنه، بتركيبته ووظائفه، أن يفرز لغة انتمائية مؤهّلة للاندمـــاج

الإدبولوجيا تطرح وجهة نظر وحيدة وتكرّرها إلى ما لا نهاية، داعية إلى اعتذافها والإمسان بسها كمسلمة، أما الإثناعية فهي تطرح وجهات نظر متحدة وتذافشها وتقارن فيما بينها ثم تدعو إلى اعتساق إحداما بناء على افتناع عقلى ناجع عن حوار ومفاضلة.

في محيط تسوده تعتدية الانتماء، ولا لغة لقناعية بالمعنى الذي طرحه أومبرتو ايكــو، وإنما يستطيع أن ينتج فقط لغة إعلامية أيديولوجية.

٢) من المنطقى أن هذه اللغة الأيديولوجية، التي لا تقوى على الحركة إلا فسى إطار عالم دلالي متناغم ومتجانس، تفقد صلتها بالحركة الواقعية للبيئة المحيطة القريبة والبعيدة، لأن تلك الحركة تعيش داخل عالم دلااسي يعسد التساقض إحسدى صفاته الأساسية.

ولذلك، نرى أن الخطاب الإعلامي العربي هو خطـــاب ذاتـــي، طقســـي ألم يحتضـــن "حقائق مطلقة" ويتجول فيها تفكير مغلــــق الدوانـــر يحـــول دون قيامـــها بأدوار هــــا الفيزيولوجية كأداة لأحد أطراف العملية الاتصالية أو الإعلامية.

٣) كذلك، فإن هذه اللغة هي لغة مونولوجية ٢٠ استقصائية ' ، تتفيي الأخر وتتبذ تركيبتها، موضوعيا، القيم الحوارية والمفاهيم الاحتمالية، وترفض، بطبيعتها، كل ميا يقع في إطار الظرفية والسياقية والنسبية.

غ) قد رأينا أن النظام اللغوي الإعلامي للعربي يتصنف بصنمية التكويد، وهذا يعنسى أن الخطاب الإعلامي العربي المقرط التكويد (H ypercodé) هو، في الوقت نفسه، رث التكويد أو بالي التكويد لأن بنياته لا تممح باستقبال أية صناعة كودية جديدة أوتجديدية قائمة من المنبع (Continuum)، مصا يجعلها عصية على الإغناء والتربقة ومنتمة، ومن ثم، عن تقبل الإبداع بأشكاله وصوره كاقة.

أن تكرار لمبارات وجمل وأنماط تعبيرية ضمن الارمة تشبه الطقوس القبلية البدانية أو النصـــوص اللاهوتية.

أمونولوج كلمة أجنيية (Monokogue) معربة وتمني مناجاة العرء نفسه، أو احتكار شخص واحـــد الكاتم في ثناء محادثة، دون السماح للآخر بتحويل هذه المحادثة إلى حوار بين طرفين.

<sup>&#</sup>x27;' استقصائية تمني عقلية التشبث بفكرة مميئة وإسقاط أي أفكار أخرى تتمارض معها، علـــى أســـاس أن هذه الفكرة هي الوحيدة الحاملة للحقيقة.

) بديهي أن خطابا تجتمع فيه هذه الخصائص يمثل نموذجا مثاليا الغة المحظـــورات
 (Tabou)، وإذلك فهو غير صالح للإضطلاع بوظائفه الإقشـــاتية التــي تعــد أحــد مبررات وجود الإعلام في أي مجتمع راهن.

ولنبحث ما شنتا في نصوص إعلامية عربية، وخاصة في الممموع والتلفزيوني منها، فسنجد أن ثمة غيابا لاقتا لمعظم المفردات والمصطلحات المتصلة بأداء هذه الوظائف الرقابية التي يسميها لأزرمغيلد وميرتون (L azarsfeld & Merton) وظائف "تثبيت احترام الضوابط الاجتماعية أو فوض المعيار الأخلاقي".

ا) يلاحظ أن النظام اللغوي الإعالمي يتداول مختلف القضايا والموضوعات ويتوجه نحو جميع القطاعات والقنات والشرائح والمجتمعات، بخطاب إعلامي وحيد النسيج والحياكة، في زمن اشتد فيه المتفاوت العمري و الاقتمسادي و الاجتماعي و التتوع التقلقي و القيمي في صفوف الجمهور الإعلامي، وثبت فيه الدور السذي يؤديسه قادة الرأي، و أصبح إمهام الإعلام الوطني في تحقيق التتمية، و خاصسة التتمية العقلبة، مسألة مصيرية بجميم المعايير.

٧) إن مجمل هذه الخواص، متفاعلة ومتسائدة فيما بينسها، تضفى على الخطاب الإعلامي العربي طابعاً بالطوفيا يحدث في عقول النساس ونفوسهم حالة اغترابية متفاقمة، حيث تبدو عملية المنعكسات الشرطية التي ينتجها في محيطه الاجتماعي وكأنها، في المحصلة، استجابة لقناعات الجمهور وعقليات وميوله ومسلوكياته الاتصالية. وهذا ما يوفر على الدوام مبررات "منطقية" لتوغيل هذا الخطاب فيي

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Lazarsfeld P. & Merton R., Sociologie de L'Information, Ed. Librairie Larousse, Paris, 1973, p. 59.

استخدام الآليات الباقلوفية. ويدخل الإعلام في حلقة مفرغة تقود باستمرار إلى مزيدد من الركود والعزلة<sup>47</sup>.

٨) وإذا انتقلنا من المحيط الداخلي والقريب إلى الخارجي والبعيد، يتضح أن الإعسلام العربي يناجي ذاته في نطاق بيئة معلقة، بخطاب إعلامي عائلي أو قبلي، ليس لسحضور يذكر في الانتظمة الإعلامية المتداولة عالميا، مما يدل على أن هذا الخطاب غير قادر على التواصل الخلاق مع الحالة المحضارية الراهنة بسبب افتقاره لادوات تستنبط بواسطتها صيفا مرنة، مواكبة، يستطيع العالم "الأخر" فك رموزها والتعاطي مع المنطق الذي يحتمها وتنظيم ردود أفعال نقيقة حيال ما تحتويه. كل هذا يجعل الخطاب التي يعتمده الإعلام العربي يتموضع خارج الزمان والمكان.

<sup>&</sup>quot;المقصود في هذا المقام، فمالية أو عدم فعالية استخدام الآلية البافلوفية مع الخصم أو الحدو، بلي لتها الإعلام أسلوب الملمكسات الشرطية مع الجمهور العربي العريض، وهو أسلوب "يضرب جذوره في المناطق الأكثر ظلمة للاوعي الجماعي.. حيث القكرة لا أهمية لها ولا قيمة.. حيث تجد الأمسواء للمناطق الأكثر ظلمة للاوعي الجماعي.. حيث القكرة لا أهمية لها ولا قيمة.. حيث تحريب الغريبزة المناطقة تعلق مناطقها تتجلى بسلبية تعبر عن نفسها بالخوف وبمظاهر الاكتئاب والامتناع، وبإيجابيسة تضسي إلى يجملها تتجلى بسلبية تعبر عن نفسها بالخوف وبمظاهر الاكتئاب والامتناع، وبإيجابيسة تضسي إلى الحماسة الشديدة والي حالة من الهذيان، الإثارة يمكنها أن تؤدي إلى النشوة والذهول، أي إلى حالسة تنويم يخرج فيها الانسان عن طوره.. إن طر التي حالية تنويم مناطليسي حقيقي واقتزعته من نفسه، فوقوعه حتى العظم في خضم الاعكاسات المسرطية البافلوفيسة أفقده التعبد الأعماسات المسرطية البافلوفيسة أفقده التعبد عن دار طلاس الدراسسات

Tchakhotine S., Le viol des foules par la propagande politique, en Domenach Jean -- Marie, La Propagande Politique, P.U.F 8° Ed. Gallimard, Paris1979. لقد تتبع الإعلام العربي غير مرة الطرائق الباقلوفية التي أسفرت دوما عن ابعاطات عميقة في مسفوف الجمهور الإعلام الدي المواقعة عند الإعلام الذي ساد الهان وبعيد نكسة حزيران أبلغ مثال على عو الفب الخطاب الباقلوفي.

## الخطاب الإعلامي العربي من حيث الشكل ومضمون الشكل:

في إطار الملاقة العضوية التي تربط بين المضمون والشكل فــــي النظام اللفــوي، فإن السمات المضمونية الخطاب الإعلامي العربي تتبادل تأثيرات عميقة مــــع أنمــاط التعبير وطرائق الصياغة وأساليب التتلول والمعالجـــة فــي هــذا الخطــاب، يمكــن التعرض لها بمايلي:

- ا) كما هو طبيعي في المجتمعات الانسانية، يحمل الخطاب الإعلامي العربي من ناحية الشكل، ملامح حقبات متثالية الأتماط الخطاب النثري العربي، وجد النظالمام السياسي في تعميق بعضها وطمس الآخر توطيدا لعملية مصادرة إعلام الدولة:
- فالشعر الذي يعده رومان جاكوبمون إحدى وظائف اللغة المكتوبة و المنطوقة بشكل عام<sup>75</sup>، ليس له وجود في نطاق الخطاب الإعلامي المعاصر لأن هذا الأخير بعيد بطبيعته وأهدافه عن هذا النوع من التعبير اللفوي غير أن النظام اللغوي الإعلامي العربي يجد في توسيع رقعة هذه الوظيفة مسبيلا لتعرير ضروب مختلفة من صياغات نثرية مديحية وهجائية ورثانية يغلب عليها التفخيم أو النيل أو الإغراق، لكي يستطيع النظام المياسي للعربي أن يقلب على المساحة المعلوماتية والتحليلية ويموه الدواقع الواقعية لمياساته و تحالفات، لمراعات وحروبه وسلوكياته.
- كذلك، فإن الخطابة التي أدت أدوارا عقائدية وسياسية وإعلامية مهسة عبر التاريخ العربي، وتم تعميقها بوصفها سنة في الستراث الدينسي، والتي تدوي اليوم وظائف دينية ودنيوية فاعلة في المجتمعات العربيسة والإسلامية، دخلست لتشكل عنصرا أساسيا من عناساسر الخطاب الإعلامسي الراهان، رغم أن طرائقها التعييرية تتنافى تماما مع لغة الإعلام الجماهيري المعاصر.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Lionel Bellenger, L'Expression Orale, 2º Ed. P. U. F., Paris, 1983,p. 79.

غير أن تثبيت مشروعية أحادية الانتماء تنطلب فنونا خطابية قادرة على ينفلي ب المنصر الانفعالي والطقوسي وتهميش العنصر الإتفاعي الذي يعد سمة مميزة مــن سمات وسائل الإعلام الكبرى في هذا العصر.

— أما القصم الذي ازدهر في الإعلام الراهن لأكثر الدول تطورا بسبب حاجة المتلقي الملحة إلى أن يعرف دقائق ما يحدث في عالم يرزاد تعقيدا وتشابكا، والمناظرات (Talk Show) التي يعتقد علماء في الاجتماع والإعسلام أنها أحد أسباب عودة التلفزيون إلى سطوته وجاذبيته بعد مراحل من الفتور إثر زوال الانبهار الأولى بظهور وانتشار الوسيلة الجديدة، فإنهما يكادان يكونان عائبين في مفردات الخطاب الإعلامي العربي رغم أنهما يمثلان نقاطا مشرقة وغنية في التراث الثقافي والمعيامي العربي والإنساني. ومن الواضح أن أسباب عدم تثمين هذا التراث وليراز خصائصه وأقلمته ليدخل في مدياق الراهن، تعدود الى أن القساس يستدعي غزارة في المعلومات وقدرات توليدية وليداعية معاصرة، والى أن المناظرات تستوجب منهجا علميا، حواريا، يخضم مصلحة الالاقاعية والاعتراف بالأخر ونسبية الحقيقة، وهي سمات تتعارض مصع إعالا الطرف الوحيد في المجتمع.

٢) ويتتنبث الخطاف الإعلامي العربي بتراث آخر لم يعد له وجود في أي مسن لغات العصر المتطورة لأنه يعيق الاتصال بمختلف صوره ومعتوياته ويذال مسن فعاليته ومردوده، وهو تراث يتمثل في الصياغات الديوانية الاستطرادية والديباجات الأمتانية الممتدة والخواتيم المطولة التي تهيمن على النص الإعلامي العربي بكل أجناسه.

و هكذا، وبدلا من أن يتخلص من موروث لغوي معيق، وبدلا من أن يطور موروث . قيما ويعصرنه ليكتمب شخصية معاصرة أصيلة، غدا الخطاب الإعلامسي العربسي

٢) ان خضوع الخطاب الإعلامي لهذه الأثماط التعبيرية التي تستجيب لطبيعة بنياته المضمونية، دفعه إلى مجابهة مشكلات المقاييس والأحجام المتعارف عليها في النصوص الإعلامية الراهنة، باستخدام أشكال تعبيرية أخرى أدت إلى تفاقع ثغرات الشكل.

فهذا الخطاب مطالب بأن يصوغ نصوصا طبيعية في الحجم والمساحة و الزمسن، لكي يمنتطيع صنع صحيفة أو مجلسة بصفحات وأبواب و زوايا و عنوانات وتقسيمات شبيهة بالصحف والمجلات التي يتم تداولها في مختلسف المجتمعات، ولكي يتمكن من إعداد برامج ومواد إذاعية وتلفزيونية يومية شبيهة بتلك المصطلح عليها في بقية أتحاء العالم، ولما كان هذا الخطاب لا يمتلسك خواص التتاول المعلى والعقلاتي و الواقعي ويقي أسير عبودية تعبيرية مزمنة، ولما كان التتاول المعلى والمقلاتي و الواقعي ويقي أسير عبودية تعبيرية مزمنة، ولما كان يعاني، كما رأينا، خللا في نظامه المعلوماتي والدلالي، ولما كان، رغم ذلك، مصطرا إلى التقيد بقوانين الحجم ومقليس المماحة والزمن السائدة في الإعلام الراهن، فقد عمد إلى ملء فجوات النص عن طريق اللجوء إلى تدابير تتمثل في الحشو و اللغو و التكرار و الاجترار المثير لظاهرة المرتدة (البوميرانغ)<sup>33</sup>، ويتمشل خاصة غي اعتباق لغة المبنية على خاصة في اعتاق لغة الخشب (La ngue de Bois)، وهي اللغة المبنية التسي يتكلم بها أصحابها دون أن يقولوا شينا.

<sup>&#</sup>x27;' المرتدة ترجمة لمصطلح " اليومير الغ " Boomerang " وهو سلاح خثيي أستر الي نو شكل هندسي معين، يطلق فيقوم بدورة في الهواء ثم يراته إلى صدر من أطلقه، وتعنى مجازيا خطة أو عمل أو قـول يرتد أذاه إلى هر صاحبها.

غ) إن حل الخطاب الإعلامي للمماثل المرتبطة بــالحجم والزمــن علــي هــذه المعورة، أدى إلى خرق قواعد أساسية تتعلق بالأتواع أو الأجنــاس الصحفي. إذ يلاحظ أن هذا الخطاب يتبع معايير اعتباطية فـــي اختيــار النــوع الصحفــي وتحريره، بحيث تخترق الأجناس الإخبارية والتقريرية تلك التعليقيــة والموقفيــة أو التفسيرية والتحليلية، وتضيع الأتواع التي تبرز شخصية الكــاتب واســـنقلاليته بتلك التي تتوخى تجميد اتجاهات الوسيلة الإعلامية.

ومن المنطقى أن ممارسة الخطاب الإعلامي فوضى الأنواع، مضمونا وسكلا، تضفي أشكالا فريدة وغير مألوفة من الغموض والتشويش على النصوص الإعلامية تلائم المرسل ولكنها تخرب عملية تنظيم المتلقى لردود أفعال تتسجم ومصالحه تجاه قضايا تس حياته اليومية الخاصة والعامة.

بناء على هذه الخصائص التي يتميز بها النظام اللغوي الإعلامي العربي مــن ديــث المضمون والشكل، ومن حيث مضمون الشكل، يمكن القول إن الخطـــاب الإعلامــي الذي ينتجه هو خطاب غير القصادي.

فالضعف الكائن في بنياته المعرفية والمعلوماتية، والخلط الحاصل في أنماطه التعبيرية، وعجزه عن تحقيق حضور ذي شأن في الحركة الإعلامية الدولية. كل التعبيرية، وعجزه عن تحقيق حضور ذي شأن في الحركة الإعلامية الدولية. كل نلك، يؤدي إلى تنني مستويات الإنتاجية وارتفاع نمسب السهدر اليومي تلصناعة الإعلامية العربية، تزداد كميته طردا مع انفتاح الجمسهور العربي على الإعلام الفضائي وتعاظم منجزات ثورة الاتصالات وتسارع وتلتر تتوع وارتقاء الكود اللفوي الإعلامي في العالم.

## الخطاب الإعلامي العربي والبيروقراطيات الإعلامية:

حول هذا الخطاب الإعلامي العربي المدعمت أن فكريا والمعير تقافيا والخاسر القتصاديا واجتماعيا أن تتكوم اليوم بيروقر اطيات إعلامية عربية تترعرع في مطاويها هرمية وظيفية راسخة ومستقرة، تصنع رسالة إعلامية صورية تحقق دورة ابتاجها بآلية نسخية مكرورة، مهمتها تحصيان البيروقر اطيات الاقتصادية والاجتماعية والمياسية والثقافية والمعلمية والخدمية التي تحميل ذات الخصيانص، والتي تمسهم بدورها في تقوية تلك الإعلامية وضمان استمراريتها وولانسيها للحيلولة دون قيام الإعلام المنطوة والإقشائية منها على وجه الخصوص.

وللحفاظ على هذا الخطاب الإعلامي وحيد اللازمة والإيقساع، فأن التحالف البير وقر اطي الذي يتبادل المنفعة والمصالح، يحرص علمى تصغيسة المهنيسة "غمير المنزمة" بكل أشكالها واجتذاب حملة الاختام الساهرين على ألا تظهر في الأفسىق أي "هرطقة" تجعل الزمام يفلت، حتى في إطار وحدة الموقف والهدف.

## الخطاب الإعلامي العربي والمجتمع:

يقول معتقو التحديدية الاقتصادية إن اعتلال الخطاب الإعلامي نساجم عن تخلف أسلوب الإنتاج الذي تعاني منه المجتمعات العربية، وإنه من غير الممكن أن ينفصل هذا الخطاب عن الواقع المادي القائم أو أن يمتلك، كبنية فوقية، أدوات تطورية بمعزل عن طبيعة البنيات التحتية ودرجة تعلورها.

أا المدغمت صفة مشقة من دوغماتية وهي تعريب لمصطلح أجنبي "Dogmatism" يعني الجزمية أو توكيد الرأي والقطع به من غير مبرر كاف، ويعني وجهة نظر مبنية على مقدمات غير ممحمسة تمحيصا وافيا. وقد أخضع المصطلح باللغة العربية التصريف: دغمست ــ يدغمست ــ مدغمست ــ والاسم دوغماتية.

<sup>&</sup>lt;sup>?</sup> انظر ملاحق البحث.

من المسلم به، حتى بالنسبة التحديديين، أن فعل القوانين الموضوعية التطور لا قيسة له في غياب وعي اجتماعي، متكون عبر أليات طوعية، والخطاب الإعلامي تحديدا يعد أحد أهم العوامل في تشكيل هذا الوعي ورسم مساراته، لأنسه، وخلاف لأنسواع أخرى من الخطاب المجتمعي، تتجول في المجتمع، لا يقف عند مخاطبة الخاصسة أو شرائح اجتماعية محدودة، بل يتوجه، محمولا في عربة وسائل البث الجماعي، إلسي تلك الكثرة التي تعد أداة لا غنى عنها في تقميل الحركة المادية العامسة والنسي من دونها يبقى التطور المادي مجرد أو هام في أذهان النخبة وأوراقها.

إلى ذلك، فإن الخطاب الإعلامي كعامل ذاتي وكنظام جزئي، على احتكاك مبائسر وغير منقطع بأحداث حياة كل يوم وكل ساعة، أي بـالجديد والمستحدث المتطق بجميع أنواع العلوم والمعارف، يمثلك عناصر تطوره الداخلية التي توثر في عمل القوانين العامة، تماما كما نتأثر بها.

ولنا في الإعلام العربي الخاص الذي يعيش خارج الأوطان دليل على إمكانية ارتقاء الخطاب الإعلامي، رغم أن معظم هذا الإعلام يقيم علاقسات وثيقة مسع "الداخسات ويستمد موضوعاته من صميم حياة المجتمعات العربية.

L'Expression Orale, op. cit., p. 3.

وتدرك هذه البيروقر اطيات الإعلامية اليوم أن الخطر الحقيقي الذي يتهددها يكمن في النطور اللامنقطع لتقانات الاتصال الأرضى والفضائي، ولذلك فإنها، وفسي محاولة منها لحماية امتيازاتها وتثبيت عوامل استمراريتها، تلجأ إلى عقد اتفاقيات فوقية فيمسا بينها وإقامة ندوات ومؤتمرات ولجتماعات مشتركة تبحث في الخطار الغزو الثقسافي والقيمي العابر للفضاء وكيفية التصدى له".

والواقع أن وجود هذه البيروقر لطيات يعد العامل الأهم في تحقيـــق أهــداف "الغــزو الخارجي" وتمرير استراتيجياته، فهذه البيروقر اطيات تجمد كل ما من شأنه أن يحـــدث قطيعة بين الجمهور العربي وإعلامه الوطني، وتنفعه بقوة لتلقــف مـــا يأتيـــه عــبر الفضاء، غثه وثمينه، بعد أن جردته من أسلحته ومنظوماته الدفاعية.

إلا أنه، رغم الذرائع المقاندية والفكرية والثقافية والقيمية التي تتـ وارى خلفها، فـ إن هذه البيروقراطيات تبدو، في هذا العقد الأخير مــن القــرن الحـــالي، كدينـــاصورات افتراضية ترسف في أغلالها وترنو من بعيد إلى مدنية واقعية طليقــة تتــهياً لدخــول القرن القادم.

## الخطاب الإعلامي العربي بين الإعلام العام والخاص:

هل هذا كله يعنى أن الحل هو في التخلي عن إعلام الدولة وتبني مفاهيم الإعسلام الخاص وإخضاع المنتج الإعلامي لقوانين العرض والطلب في الداخسل كما يفعل الإعلام الموربي في الخارج، خاصة وأن العديد من المجتمعات العربيسة يتجه نحو الخصخصة في قطاعات صناعية وزراعية وخدمية وإنتاجية أخرى؟

ثمة شرائح واسعة داخل الأكثرية الصامئة في الوطن العربي تمتق ب بأن أسراض الإعلام العربي تترداد في ظل "إعلام الدولة" وأن وسيلة الشفاء تكسن في تسليم الإعلام الجاهري القطاع الخاص، ولا ربب أن هذا الاعتقاد يستمد شرعيته مسن حقيقة أن هذه الأكثرية خاضت بألم إعلام الطرف الوحيد ولم تتعرف قط على إعسلام الدولة نتيجة الانفصام الذي حصل بين المفهوم التشريعي والحقوقي لإعلام الدولة وبين الممارسة العملية لمهذا المفهوم في المجتمعات العربية، وهو انفصام أدى، كسا رأيذا، إلى تقويض معظم مقومات إعلام الدولة وأهمها.

ولكن إعلام الدولة قائم على أرض الواقع في مجتمعات أخرى بلغت أقصسى مراحل التقدم، وهو يؤدي وظائف لا غنى عنها، لأنه يحقق تماسكا اجتماعيا وتوازنا تقافياً وقلونا مع الإعلام الخاص يمفر عن ارتفاع وتائر التطور في العمال الإعلامي ولا سيما الفكري واللغوي، ويؤدي إلى تصاوقهما المستمر مع متطلبات الجمهور المتغيرة.

وإذا كان إعلام الدولة يمثل حاجة في مجتمعات تقانية، فانسه يجعسد ضرورة في مجتمعات نامية تتمرض لتحدّيات تهدّد هويتها وشخصيتها وتراثها، لأن إعلام الدولة، في حالته الفيزيولوجية، يمثل نقطة ارتكاز لا بديل عنها، فيه يناط جانب حيوي من جوانب وضع وتتفيذ استراتيجيات التتمية، وعبره يخوض المجتمع عملية التواصل والتفاعل المجدي مع العالم الخارجي، وعليه تقع مسؤولية الاشتراك الفعلي في بناء المعاصرة داخل بوتقة الأصالة لذلك كله، لا مناص من العمل على إعدادة ' إعداد الدولة الى المجتمع وتحريره وتوفير عوامل انعتاقه.

### الخطاب الإعلامي العربي والمجتمع المدني:

ولكن هذه العملية تقطلب خيارات صعبة وتغييرات مهمة فـــــي ســــلوكيات وعقليــــات أطراف عديدة في هذا المجتمع، لعل أهمها يتجلى فيما يلي:

أمم هذه الأطراف هي النخبة المتقفة والمتتورة التي تعاملت مع عملية التجيسير السلطوي باتباع سلوكين مختلفين يتراوح أولهما بين دعسم إجراءات السلطة والمساعدة في إنجاح الاستقطاب وتثبيته بهدف احتسلال مفاصل أساسية في الموسسات الإعلامية المختلفة لم يستمر طويلاً، وبين عدم الاكستراث والمسلبية، ويتراوح ثانيهما بين الرفض الصامت أو المتردد وبين عداء سافر غير تميسيزي لكل مبادرات السلطة الوطنية، بلغ حد الالموضوعية والتطرف المجاني في كشير من الأحيان.

لقد أدى السلوك الأوّل إلى مــد المسلطة بــأدوات فاعلــة الإنجاز التحويــل، وأدى السلوك الثّاني إلى شعور السلطة بالقلق أو الخطر تجاه عدانية راديكالية، ممــا دفعــها إلى إغلاق جميع الهوامش وايعاد النخبة المتعاونة والإمماك بناصية الإعلام كله.

ومن المنطقي أن تمنغر هذه القطيعة بين المفكرين والمتلفين وبين المناطق عـــن تقـــاقم التبعية الوظيفية وعن تورّم البيروقراطيات، وأن تؤدي، من ثم إلـــى إفقـــار الخطـــاب الإعلامي موضوعاً وشكلاً وتعميق عزائته عن الثقافة بجميع فروعها وعن مســتجدات الحضارة وتيارات التعبير الإبداعي.

ولكن، وضمن إطار معطيات الوضع القائم، ولكي يخرج الإعلام الوطني من المأرق الذي يجد نفسه فيه اليوم، لا بد لهذه النخبة المتنورة من القيام بإعادة نظر شاملة فــــي سلوكياتها تجاه السلطة، بحيث يتحول الصمت الرافض والعدائية المجهرة إلى مواقــف موضوعية وواقعية استقلالية الطابع، تبني هذه النخبة من خلالها جموراً مع المـــلطة تمهّد لنشوء ما يمكن أن نطلق عليه "الحالة التفاوضية".

ولا شك أن هذه الحالة التفاوضية بين طرفين مستقلين ومتعاونين تنهى التبعيـــة مــن جهة، وتضع حداً للتتلفر وفقدان الثقة المتبادل من جهة أخرى. والأهم من ذلـــك أنـــها ترعزع أحد أقوى مرتكزات الإعلام البيروقراطي للمتمثّل في ابتعاد النخبة المختصـــة عن الشأن الإعلامي في للداخل ولجوء قسم مهم منها إلى الإعلام العربي المهاجر.

إن دخول أهل العلم وحملة القلم الحقيقيين إلى الإعلام الوطني المطبوع والإذاعي والتلفزيوني من شأنه أن يقود، دوماً في حالة تفاوضية غير منقطعة مع السلطة، إلى تصفية عناصر الارتزاق وتثبيت معابير الكفاية والمهنية، وأن يؤدي، في المحصلة، إلى إقالة الخطاب الإعلامي من عثراته وتحريره من أسر حاملي الدمضات وإعداده لتأبية حاجات متجددة لجمهور عربي متطلّب يعيش مرحلة الانبهار بالرسائل الهابطة إليه عبر القضاء وجمهور شاب يخوض تجربة تقانات الاتصال المتعدد بكلاء.

الا بد من التتويه في هذا المقام، بأن تأهيل الخطاب الإعلامي العربيسي لدخيول العصر ليس معناه الوقوع مجدداً في اتباع طرائق نقلية مشوهة، بحجة التواصيل مع الإعلام الحضاري، وإنما يعني تجاوز الموروث الاتحطاطي والنهل مسن تراث مشرق شكلت اللغة العربية أحد أهم منابعه وأدو لتسه، ويعني الاتطالاق من المياقات المعاصرة للمجتمعات العربية وليس من سياقات مجتمعات أخسرى مغايرة.

فصناعة الخطاب الإعلامي تستدعي استخدام هوامــش الحريــة المتاحــة للالتصـــاق بوقائم المجتمع والعمل على الارتقاء به من خلال ألية إقناعية، وتســـتوجب التعبــير

• تشكّل الرقابة "الذاتية" داخل المؤسسات الإعلامية العربية عائفاً كبيرا أسام انطلاقة الخطاب الإعلامي، فالأطر الرقابية المعتمدة تعشش في معظمها عقليات لا تنتمي إلى هذه الحقبة، وعناصر غير مؤهلة تمارس رقابة ديوانيسة، جزئية وحرفية تشلّ العمل الإعلامي وتهدر طاقاته.

لقد بات من الضروري في هذا الزمن، إحداث تغيير جـــذري فـــي مفــهوم الرقابــة وطبيعتها ومعتويات ممارسيها، بحيث تتضوي هي الأخرى تحـــت لــواء التعــايش التفاوضي الممستمر وتخضع لروية تقويمية ذات طابع امــــتراتيجي مفتــوح الأقــاق، يراعي الاتجاهات العامة دون الدخول في التقــاصيل والجزئيــات اليوميــة المرهقــة للنشاط الإعلامي.

ويدق للمجتمعات العربية أن تخوض تجارب الإعلام المشترك و الإعلام الخساص داخل الوطن، وخاصة في الإعلام الإذاعي والتلفزيوني لأن هذه الممساكنة بيسن إعلام الدولة والإعلام المدني يمكن أن تشكل حافز أ للارتقاء بسالإعلام الوطنسي فكراً ولفة وحضوراً، ويمكن أن تقتح أفاق دخوله عالم القرن المقبل.

وإذا كان من الطبيعى الإقادة من تجارب متقدّمة في هذا المضمار، فإنه مسن غير الملائم تبنّى أنماط جاهزة، إذ إن جانباً لا يمتهان به من الخلل الذي أصهاب النظام الإعلامي العربي ناجم عن اتباع الأسلوب النسخي.

\_ وفي جميع الأحوال، من المهم بمكان أن تنضوي أية تجربــة ممــ تقبلية للإعــلام المربي تحت لواء المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي تحددها الظـــروف الملمومـــة لكل مجتمع عربي على حدة، بما يؤمس نظاماً إعلامياً عربياً يقوم بدور الرقيب بــدلا من أن يكون مراقياً ومحاصراً، ويشكل مصدراً مستقلاً من مصلار المجتمع بـــدل أن

يكون مجرد تابع خامل لمصادر أخرى، ويتهيأ لتمثل قيم التطور وخـــوض المقابسسة بشكل خلاق، ضمن نطاق التميز والخصوصية.

### الملاحق

تطبيق نظرية الأنتروبيا على الخطاب الإعلامي المربي الرسمي والخساص الخساضع للحكومة، في جميم وسائل الإعلام الكبرى.

♦ قبل عرض النصوص، من الضروري تحديد المعايير التالية:

ا. يتحدد سلم الاحتمالات في ورود المعلومة، بعسورة اصطلاحية، مسن (٠) إلى (١٠)، إذ إن الصغر يعني وجود احتمال وحيد أو وجود يقينية لدى المتلقسي في أن معلومة ما سترد قبل أن ترد، مما يعني أنه لا توجد معلومة لأن المتلقسي مطلع عليها من قبل ولذلك تيقن من ورودها. أما رقم (١٠) فيعني أن الاحتمالات في ورود معلومة معينة، قبل أن ترد، هي في حدودها القصوى، وفيمسا يتعلسق بالأرقام الواقعة بين الد (٠) والد (١٠)، فإنها ترتبط بنسب الاحتمالات ومدى ساويها في إمكانية ورود كل منها على وجه الدقة، أي بمعطى رقمسي، وهذا المعلى هو الذي يدل على حجم الائتروبيا أي على مقدار المعلومات الموجسودة في إشارة ما أو رسالة ما.

٧. بتطبيق هذه النظرية على رسالة إعلامية، يمكن تحديد هل تحتوي الإشارات الواردة في الرسالة على معلومات أو لا تحتوي، دون الحاجسة إلى استخراج معطى رقمي محدد على امتداد الملم الواقع بين الصفر والعشرة، أي دون الحاجة إلى معرفة حجم الائتروبيا على وجه التحديد. لأن المهم، في هذا المجال، معرفة هل يتضمن النصص الإعلامي معلومات أم لا، و هل هذه المعلومات منخضة أو مرتفعة الأنتروبيا.

لمزيد من الإيضاح، يمكن إيراد المثال الآتي على كيفية استخدام نظام الأنتروبيا:

 ♦ إذا ورد في نص صحيفة أو إذاعة أو تلفزيون صينيين أن "عاصمة الصين الشمبية هي بكين..."

يلاحظ أن المعلومة الموجودة في كلمة " بكين "، في مقياس الأنتروبيا، تكـاد تمـاوي الصفر لأنه:

- يوجد احتمال وحيد في أن تكون بكين هي عاصمة الصين الشعبية، وهذا معناه عدم وجود احتمالات أخرى أو بديلة، وعدم وجود احتمالات متعددة لها فرص متماوية في أن تكون صحيحة.
- يمكن القول إن هذه الكلمة أو الإشارة بالنسبة المتلقي الصيني الراشد لا تزوده بمعلومة.

عرض لنصوص إعلامية تتكرر يوميا في الإعسلام العربسي المطبوع والمعسموع والتعليم والتعاربي المطبوع والمعسموع والتلفزيوني، حول شؤون دلخلية <sup>64</sup>:

## نص مطبوع لصحيفة بومية حكومية:

(اعقد مجلس الوزراء برناسة السيد (اسم رئيس الوزراء \_ "كلمتان") اجتماعا الساعة العاشرة قبل ظهر أمس واستعرض أعمال لجنــة الخدمــات واللجنتيــن الاقتصاديــة والثقافية.

وبحث مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة لإجراء الانتخابــــات البلديـــة التــــي توفـــر المواطن المناخ الديمقراظي وتحقق أفضل الشروط لضمان الانتخاب وحريته.

ودرس مجلس الوزراء الموضوعات المعروضة عليه واتخذ بشأنها القرارات المناسبة)).

## حسب نظرية الأنتروبيا، يلاحظ:

أن النص مولف من (٧٥) كلمة تعتوي (٨) كلمات منسها على معلومات (الانعقاد له أمس الزراعة الموتمر الزراعي الخدمات الاقتصادية التقافة)، الا أن هذه المعلومات أيضا تقدم احتمالات قليلة و درجة البقينية فيها

عالية نسبيا، مما يجمل حجم الأفتروبيا منخفضا إلى حدما، لأن مجلس الــوزراء هذا ينعقد، منذ سنين طويلة، كل أسبوع في اليوم والوقت المشار اليــــه، وهنــــك وزراء أو لجان محدودة ومعروفة تقدم تقارير عن أعمالها إلى المجلس.

- هذا يعني أن النص يتضمن ( 1 %) تقريباً من المعلومات منخفضة الأنتروبيا، وأن ( • 1 %) منه خال من أي معلومات لأن الحضور ووجود جدول أعمال والمناقشة واتخاذ إجراءات وقرارات وعسرض السوزراء .. السخ. هي معلومات يقينية لا وجود لتعدد أو لتساوي الاحتمالات فيسها، وورود إشساراتها معلومة قبل أن ترد.
- ويعني أيضا أن (٩٠%) من النص يكاد يساوي الصفر بمقياس الأنتروبيا.
   ذلك لأن الرسالة الإعلامية حجبت جملة من المعطيات التي كان يمكن أن تشكل،
   لدى المتلقى، لايقينية وأن تبلغ فيها الاحتمالات المتساوية نسبة عالية.

#### هذه المعطيات هي:

- فحوى أعمال اللجان والتفاصيل والحيثيات والمشكلات المتصلة بها.
  - مضمون عرض وزير الزراعة ومحتوى الاجتماع الوزاري.
- طبيعة الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء حسول موضعوع الانتخابات الملدية.
- مضمون الموضوعات المعروضة على مجلس الوزراء ونوعية القرارات
   التي أصدرها بشأنها.
- إن عدم إيراد هذه المعلومات التي تقع في نطاق تعدية الاحتمالات واللايقينية:
- حجب عن المثلقي معطيات حيوية تتعلق بحياته ومصيره و بالبيئة التي يعيش فيها والتي ينظم ردود أفعاله على أساسها.

- تسبب في هدر جسيم للطاقة في مجال الإنتاج الإعلامي.
- أدى إلى إقحام جمل إنشائية ذات صفة عمومية ومفرغة من معناها التنطيــــة
   على الضعف المعلوماتي:
- \*... التي توفر المواطن المناخ الديمقراطي وتحقق أفضل الشروط لضمان الانتخاب وحريته\*.

#### \_ نص من إحدى الإذاعات العربية الرسمية:

(اعقد البرلمان (اسم الدولة ــ "كلمة واحدة") جلسته الأسبوعية الاعتياديـــة فـــي مقــر المجلس صباح اليوم برناسة (اسم رئيس المجلس ــ "ثلاث كلمات") رئيس المجلس.

وعقب انتهاء الجلمة أدلى رئيس المجلس بتصريح قسال فيه: إن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها تقرير لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وقد ناقش الأعضاء التقوير مناقشة مستفيضة أبدوا خلالها أراءهم وملاحظاتهم عليه". بتطبيق نظرية الأنتروبيا يتضمح:

- أن ثمة معلومة واحدة في الفقرة الأولى حول وقـــت الاتعقـــاد، أمـــا مكـــان
   الاتعقاد ورئيس الجلسة يعدان من قبيل تحصيل الحاصل ويتوقع المتلقى ورودهـــــا
   قبل أن ترد.
- أن مناقشة المجلس لموضوعات مدرجة على جدول أعمالــــه تعتــوي علــــى
   احتمال وحيد، فالاحتمالات المتعددة والمتساوية وأيضـــــا اللايقينيــــة، إذن، غانبـــة تماما.
- ثمة معلومتان ترتبطان بنوعية اللجنة (الشؤون القانونية) وبعنوان الموضيوع (تمديل قانون).

 أن الأعضاء ناقشوا وأبدوا أراءهم وملاحظاتهم لا تتضمن أي احتمال أخــــر وهي ناقلة.

## من ذلك يستتتج:

 أن النص المؤلف من (٦٠) كلمة، يحتوي على معلومات مؤلفة من (٩) كلمـــات نقط (عقد \_ صباح اليوم \_ لجنة الشؤون القانونية \_ تعديل قانون العقوبات).

.هذا يعني أن(١٥) فقط من النص الإخباري تحتوي على معلومات، وأن (٨٥٠) من النص خال من المعلومات بالنسبة لمتلقى تلك الدولة والمتلقى العربي بشكل عام.

يمكن القول إن الملاحظات الأفقة الذكر في النص السابق، تصلح أيضا النص الحالي. ــ نص يثته محطة تلفزيونية عربية عامة: (مشاهد متكررة المضيف وضيوفه)

(الستقبل (صفات تقخيمية موافقة من ثلاث كلمات + اسم المسوول مولف من كلمتين) رئيس الوزراء الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، أعضىاء مجلس إدارة الهيئة العامة الصناعات النسيجية برئاسة) اسم مواف من أسلات كلمسات (رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة، إذ عبروا عن خالص الشكر والتقدير والامتنان) اسم رئيس الإدارة وأعضاء الهيئة، إذ عبروا عن خالص الشكر والتقدير والامتنان) اسم رئيس البلاد مولف من ثلاث كلمسات البلاد مولف من ثلاث كلمسات اسم رئيس الدولة مولف ثلاث كلمسات اسم رئيس الدولة مولف ثلاث كلمسات اسم رئيس الوزراء مولف من كلمتين + صفات تفخيمية مولفة مسن شلاث كلمسات) مشيدين بالجهود العليبة التي قامت بها الجهات العليا في الدولة لتطويسر الصناعسات السيجية، مما كان له أطيب الأثر على الجميع، مبتهلين إلى الله القدير أن يحفظ) اسم رئيس البلاد: ثلاث كلمات + اسم رئيس الوزراء: كلمتان (ذخرا وفضرا ومسندا المزيز).

## بتطبيق نظرية الأنتروبيا، يتبيّن:

- أن النص الذي يتألف من (۱۰۸) كلمة، يحتوي على (۲۱) كلمة معلومات
   (الاستقبال ــ اسم رئيس الــوزراء "كلمتــان" + صفتــه "رئيــس الــوزراء" ــ الثانية عشرة ــ اليوم ــ رئيس + اسمه "ثلاث كلمات" ــ و اعضاء مجلـــس إدارة
   الهيئة العامة للصناعات النسيجية ــ الدعم ــ التسهيلات).
- أي أن نسبة المعلومات في النص تقدر بــ (19%)، مما يعنــــي أن (٨١%) من هذا النص يمكن إدراجه في إطار الاحتمال الواحد واليقينية لأنـــه لا يحتــوي على أي احتمالات متعددة ومتعاوية الفرصة في أن ترد في النص، مما يعنــي أن الخبر لا يقدم المتلقي أية معلومات حول معتجدات هذه الصناعات أو أوضاعـــها الراهنة أو مشكلاتها، ولا يلمتح إلى الأسباب الحقيقيــة لــهذه المقابلــة، أو علــي الأقل، مناستها.
- يحفل النص بحوالي (٠٠) كلمة وصفة تفخيمية وتقريظية، تبلغ نسبتها حوالـــي
   (٠٠٤%) من كامل النص، وهي طاقة إضافية مهدورة.
- ـ خبر تلفزيوني بنته محطة تلفزيونية عربية عامة في مستهل نشرة أخبارها الرئيسية: (صورة ثابتة لرئيس الدولة الأخرى) البعث (اسم رئيس الدولة: ثلاث كلمات + صفته وألقابه والعبارات التعظيمية: مسبع كلمات) اليوم برقية تهنئة إلى (اسم رئيس الدولة الأخرى: كلمة واحدة + صفته وألقابه: أربع كلمات) بمناسبة عيد ميلاده، أعرب (صفات تفخيمية لمرسل البرقية: ثلاث كلمات) من خلالها عن خالص التهاتي وأطيب الأماني لـ (صفة امتلقي البرقية: كلمة واحدة) بوافر الصحة والسعادة ولشعب (اسم الدولة الدولة: كلمة واحدة) بوافر الصحة والسعادة ولشعب (اسم الدولة : كلمة واحدة).

- يتألف النص من(٤٥) كلمة، منها (١١) كلمة تحتوي معلومات منخفضة جـداً
   في مقياس الأنتروبيا (بعث ـ اسم رئيس الدولة "ثلاث كلمات" \_ اليوم \_ برقيــة
   \_ تهنئة \_ عيد ـ ميلاد \_ اسم مستقبل البرقية "كلمتان").
- أي أن نسبة المعلومات، بمقياس الأنتزوبيا تبلغ ما يقرب مـــن (٢٥%)، وأن نسبة اليقينية وأحادية الاحتمالية تقتر بــ (٧٥%).
  - وتصل نسبة ألفاظ التعظيم والتفخيم إلى (٣١١) من حجم النص.
- احتل الخبر المركز الأول في أجندة نشرات أخبار تلك المحطة، في خضـــم
   أحداث داخلية مهمة في هذا البلد وأحــداث عربيــة (جنــوب لبنــان وفلمــطين
   والعراق) ودولية (حرب البلقان) ساخنة.

تطبيق نظرية أومبررتو إكوعلى نصوص إعلامية تمثيلية في وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والتلفز بونية:

## نص (تطيق) ورد في إذاعة عربية رسمية:

(أ ... ان التضامن العربي شعارنا الأول وقضيتسا المقتسسة، اقسد حمانسا لسواء التضامن عالياً وناضلنا في سبيله نضالاً بطولياً وكافحنا من أجله كفاحاً مريسراً. ولم يكن تأكيدنا على هذا التضامن تعبيراً أصيلاً وصادقاً عن رغبة الأمسة العربيسة في يكن تأكيدنا على هذا التضامن تعبيراً أصيلاً وصادقاً عن رغبة الأمسة العربيسة في استعادة مكانتها في صنع التاريخ فحسب، بل كان أيضاً ترجمة واقعية وعلمية المطالب الجماهير في الوطن العربي التي تحس أن التضامن الذي تصنعسه القوى التنصامن والذي يقوم على أساس ديمقر الحلى ويرتكز على بنيان صلعب، إنصا هو التنصامن العربي هسو منطلق الحقيقي والضامن العربي هسو منطلق نضائنا وعلينا وحدنا تقع المسؤولية المباشرة في خلق مبادرات دائمة تهيئ الشسروط الموضوعية الكفيلة بتحقيق التصامن على أسس راسخة)).

## بتطبيق نظرية إيكو، يتضع ما يلى:



لقد اتبع النص اتجاه الأسهم العليا وأهمل تماماً اتجاه الأســـهم السـفلى، فــهو نــص أيديولوجي (بافلوفي) وايس إقناعياً.

## ــ نص بثُ في تلفزيون رسمي (في برنامج إخباري):

( والآن، وبعد أن اختار الشعب معتَّليه، نســـتطيع أن نتبيّــن أن الديمقر اطيـــة التــــي يمارسها أبناء بلدنا بكل مكوناتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، نســـــبق بها الكثير من الدول التي تذعي أنها ترفع راية الديمقر اطية علــــي طريقتـــها وحســــب مفهومها، والتي تخالف تماماً ما يجب أن تمارس به الديمقر اطية.

نحن اخترنا النهج الديمقراطي وعلى طريقتا الخاصة، وأثبتت التجربة صحـة نـهجنا الديمقراطي هذا.

ونحن، عندما نقول ذلك لا نقول من فراغ، إننا نمارس الديمقر اطية في حياتنا العامــة. وما الانتخابات التي جرت إلا دليل واضع على ممارسة هــذه الديمقر اطيــة بأحمــن صور ها وأشكالها، لأن الديمقر اطية التي لخترناها ليست إطاراً جامداً وليست طريقــا موصداً، بل هي موضوع حي يتطور ويتجند، ومن ثم، أي الديمقر اطية، ليست سلمة نستوردها من هذا البلد أو ذلك، إنها الإطار الذي مارسناه ونمارسه بكل حرية ونحــن نختا ممثلننا.

إننا ونحن نمارس الديمقراطية نرى أنها النور الذي ينير لنا الطريق، ويــــبرز الـــهدف الذي يجب أن يمير عليه ممثّلو الشعب وهم يعملون من أجل تحقيق مصـــــالح النـــاس ومعالجة مشكلاتهم وهمومهم الحياتية، وخاصة في مجسال تقديم أقضل الخدمسات للناس)!

(مشاهد صناديق اقتراع حيث تجري عملية الانتخاب، واحتفالات ومظاهر فــرح فـــي الساحات المحيطة).

## بتطبیق نظریة ایکو، یتبین:

. المقلّمة والعدة) كليكانية وحيدة كقيمة والعدة كعط مستقيم المنتجانية مطلعة = البنيولوحيا النماز العلية

لا متنات منابة بدينة تنقسه بغيم اختلابة كترحك كسلة سية " إقاعة سار النص على خط الأسهم العلوي وتجاهل تماساً خط الأسهم السقلي، فجاء الميولوجياً ومنافياً للاقتاعية.

## ـ نص مطبوع (مقال تحليلي) لصحيفة تابعة لحكومة عربية:

ا الفارق الأساسي بين فلسطين وإسرائيل هو أن فلسطين وطن وإسرائيل دولة.

لم يفب الوطن الفلسطيني قط عن ضمير أبنائه حتى حينما كانت الدولة تبسدو بعيدة .. فقد كان الوطن الفلسطيني حاضراً في الكارثة وفسي المأسساة النسي لحقت بالفلسطينيين، وكان حضوره أقوى في المقاومة وفي الثورة

لقد فرض الوطن " فلمنطين " نفسه حتى على الذين استبد بهم اليساس أو الخدوف أو الاستسلام .. حتى جاءت اللحظة الموعودة لتسجيل الوطن " فلسطين " باسم الدولسة. لقد كان تاريخ ٤ أيار ١٩٩٩ وعداً للوطن .. لا وعداً بوطن.

لهذا فإن الحنث بهذا الوحد كان خذلاناً للوطن الفلسطيني. تسأل عنه قيسادة اشـرت أن تفي بوعودها للواقفين بوجه فلسطين الوطن والدولة على أن تفي بهذا الوعد للوطــــن. تسأل عن هذا الخذلان للوطن قيادة أعدت للاتسحاب من معركة الدولة بكــــل وســـائل التخويف والترهيب والتقرب إلى العدو واسترضاء الحليف السند الأكبر للعدو .. بـــدلا من أن تستعد لهذه المعركة بجعل نتائج المواجهة بين إعلان الدولة الفلسطينية وكل الإجراءات المضادة، كارثة على العدو ودولته وسياسته.

هذه القيادة هي المسؤولة عن تعبنة الحكومات "الصديقة" وراء التأجيل .. راحت تَسُولَ بِبِيانَاتِ التَأْبِيدِ لِلْتَأْجِيلِ ..

لكن، هل كان من المشروع أو الأخلاقي أو التاريخي بأي معنـــــي أن يؤجّـــل تتويــج الوطن الفلسطيني بتاج الدولة لأسباب من نوع الانتخابات الإســـر انيلية؟ إن وضـــع الدولة الفلسطينية في موقع الارتهان للسياسة الداخلية الاسر انبلية والسياسة الخار حسبة الأمريكية ليس فقط خذلاتًا للوطن الفلسطيني، إنه إرساء لقواعد بالغة الخطـــورة لمـــا يمكن أن يشكُّل شروط الدولة الفلسطينية عندما تقوم، وطبيعة علاقاتها الخارجية. خصوصاً مع إسرائيل والولايات المتحدة.

لقد أنقذت القيادة الفلسطينية الراهنة أعداء الوطن الفلسطيني والدولة الفلسطينية من أيار بأن يأتي ويمضى هكذا .. وكأنه واحد من الأيام الكثر.

و على هذا المنوال، وفي إطار هذه الطريقة في القيادة، فإن أسباب التــــأجبل مـــتكون حاضرة دائماً .. لكن شجاعة الوطن الفلسطيني حاضرة بالمثل ولن تسمح بخذلانه مرة أخرى ال

#### بتطبیق صیغة ایکو، بتبین:

معكمة واهدة بحرائي وهيد محتطيل أهادي محمالم دالاي متناعم مستناع استفسائية -إعلان الدولة إ 🖊 مقتمات متباينة 🔑 عرض تعتدي 🗨 تعليل متشقب 🛹 ابد دلالي مشاتص 🔑 ترجيح ر اي الذن =

اتبع الكاتب (الوسيلة الإعلامية) اتجاه الأسهم في الأعلى، لاغيا تماما اتجاه الأسهم في الأسقل،

## المراجع العربية

- طه حسين، من تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي والعصر الإسلامي،
   المجاد الأول، دار العلم الملايين، بيروت، طبعة رابعة، ١٩٨١.
  - · طه حسين، من حديث الشعر والنثر، دار المعارف بمصر، من دون تاريخ.
- محمد ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، المسفر الأول والثاني، المؤسسة السعودية بمصر، القاهرة، ١٩٨٠.
  - الجاحظ، البيان والتبيين، دار الكتب العلمية، بيروت، من دون تاريخ.
  - · شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر، دار المعارف بمصر، ١٩٦٥.
- فريال مهذا، نحو بلاغة إعلامية معاصرة، منشورات جامعة دمشق، الجـــزء
   الأول ١٩٩٣، الجزء الثاني ١٩٩٥.

## المراجع الأجنبية

- Lionel Bellenger, L'Expression Ecrite, Ed. P. U. F., Paris 1981
- Lionel Bellenger, L'Expression Oracl, 2<sup>0</sup> Ed. P. U. F., Paris 1983.
- Escarpit Robert, L'Ecrit et La Communication, Ed. P. U. F., Paris 1984
- Umbcort Eco, A Theory of Scmiotics, Indian University press, IV ED. Bompiani, Milano 1975.
- P. Lazarsfeld & R. Morton, Sociologic dc L'Information, Ed. Librairic Larousse, Paris 1973.
- Jacques Durand, Les Form's de la Communication, Ed. Dunod, Paris 1981.
- Madeline Dimaggio, How Write for TV, Ed. Prentice Hall Press, NewYork 1990.
- David Glover, The Sociology of the Mass Media, Ed. Causewway Book, CLP, Lancashirc 1984.
- Domenach Jean-Marie, La Propagand Politique, P. U. F., 8<sup>0</sup>
   Ed., Paris 1979.

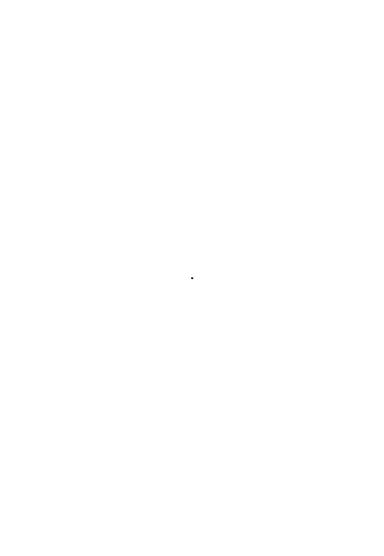

# أشرالتنوع في عدد البدائل الصحيحة والخاطئة في اختبار إت الصواب أو المخطأ المتعدد في خصائصها السيكومترية

 د. يوسف سوائمة — أحمد قواسمة قسم المناهج — كلية التربية جامعة اليرموك

## الملخص

بنائت الدراسة الرربحث لأر توزيم عبد البدائل الصحيحة والخاطئسة قسى اغتيارات الصواب أو الخطأ المتعد في خصائصها السيكومترية. وتسألفت عينة الدراسة من (١٣) طالباً وطالبة في مساق التقويسـم فــي التربيــة الايتدائية و (١٤٥) طالباً وطائبة في معناق مقدمة في البحث والإحصــــاء التربوي. والمتعلث أدوات الدراسة في كل مساق على لغتبارين من إعسدك مدرس المساقرة تكون الأول من ٢٠ فقرة اغتبار من متحدة وتكون الثاني من ٢٠ فق و مبدف أو خطأ متعد. ويُع بناء ثلاثة تماذج للاغتبار الثساني. وتختلف النماذج الثلاثة فقط في توزيع عند البدلال الصحيحة والخاطلسة؛ فجميم فقرات النموذج الأول تنتمى إلى فلة واحسدة مسن عيست البدائسل المسحيحة، حيث تحتوى كل فقرة بنيلين مسجحين من بين أريعسة بدائسل. وتنتمي فقرات النموذج الثاني إلى فاتنين من الفقرات، حيث تحتــــوي كـــل فقرة من المفلة الأولى بديلًا ولعداً صحيحاً وثلاثة بدلال خاطئسة، وتحتسوى كُلُ فَقَرَةُ مِنَ الْكُنَّةُ الثَّاتِيةُ ثُلِالَةً بِدَائِلُ صِحِيحَةً وِينِيلًا وَاحِسَداً خَاطَئَكًا. أسا فقرات النبوذج الثلث فتنتمى إلى ثلاث فنات مسسن حيست عسند البداسل المسحيحة، تحتوى كل فقرة من الفلة الأولى بنيلًا واحداً وتحتوى كل فقسرة مِن القَلَةُ الثَّالِيةُ بَعِيلُونَ مِنْ مِعِيدِينِ، ويُحتوى كَلِّ لِقَرَّةُ مِنْ القَلَّةُ الثَّالَّةُ تُلاثِبُ

بدلال صحيحة. وقد وزعت للمائة بالإضافة إلى لفتيسار الاغتيسار الاغتيسار الاغتيسار الاغتيسار الاغتيسار الاغتيسار المختيسات من متحد عشيس خلست طلب ة المسائق للترزمي في النساذج المسائق التلزمي في النساذج المثلثة. وأشارت للتلازمي واحسسالح النموذج الذي يحتوي على تكبر عدد من القلت للقرات الصواب أو الخطسا المتحدد من حيث البدائل المصحيحة.

#### المقدمة:

يعد التقويم عنصراً أساسياً في العملية التعليمية. ويعني التقويم بتحديد مستوى ما تحقق لدى التلميذ من نتاجات تعليمية وخبرات مكتمبة، ومدى توافقها مسع الأهداف المرسومة (1974, 1974). ويميز المعنيون بالقياس التربوي بين مصطلحات التقويم والقياس والاختبار، وينمبون لكل منها دوراً معيناً، فالاختبار هو أسلوب أو طريقة منظمة لقياس بلى العملية المنظمة التي عسن طريقها يمكن الحصول على وصف كمي لخصائص الشيء وفق قاعدة معينسة، أما التقويم فهو عملية استخدام المعلومات أو البيانات التي يوفرها القياس بسهدف إصدار أحكام أو قرارات نتملق بعدى التوافق بين الأداء والأهداف (Gronlund, 1985).

و تختلف وسائل القياس وتتقوع باختلاف مستويات الأهداف المراد قياسها وأنواعها فقد تكون هذه الوسائل على صدورة اختبارات كتابية أو شغوية أو أدانية كما يمكن استخدام أساليب أخرى غير الاختبارات كمقابيس التقدير أو ملاحظة الماوك. وللاختبارات أشكال متعددة فمنها ما يتطلب من المفحوص أن يعطي الإجابة بلغته الخاصة كاختبارات المقال والإجابة القصيرة والتكميل، ومنسها ما يتطلب منسه أن يخترا الإجابة الصحيحة من بين مجموعة من الخيارات المتوافرة (البدائل)

كاختبارات المطابقة (م) والصواب أو الخطأ (ص خ) والاختيار مسن بديليسن (خ ب) والاختيار من متعدد (خ م) Multiple Choice، والاختيار المركسب مسن متعدد (خ م م) Complex Multiple Choice، والصواب أو الخطأ المتعسدد (ص خ م) Multiple True-False.

وتستخدم الاختبارات بأشكالها المختلفة في البرنامج التعليمي انتويم السلوك الحــــاصل لدى التلاميذ، أو ملاحظة مدى تقدمهم، أو تحديد الصموبات والمشــــكلات التعليميــة التي تعترضهم، أو في قياس نواتج عملية التعلم، وتفيد نتاتج الاختبارات فــــى مقارنــة التلاميذ بعضهم ببعض، أو في تشخيص جوانب القوة والضعف لديهم، أو في انتقــــاء الأفراد الموظائف أو البرامج التعليمية المختلفة.

وتتحكم مجموعة من العوامل في اختيار الشكل المناسب لفقرات الاختبار كمستوى الهدف المراد قياسه، وعمر المفحوص، وطبيعة المادة الدراسية، وغسرض الاختبار (نورندايك، هيجن ١٩٨٦). ويلاحظ أن فقرات الاختيار مــن متعمد هـى الأكـثر استعمالا لقياس تحصيل الطلبة في العديد من الأغسراض التربويسة (Gronlund, 1985)، فهي تتفوق على فقرات الصواب أو الخطأ في قياس تحصيل الطلبة، وتتمم النتائج المتوافرة عنها بدرجة عالية من الصدق والثبات. وتتمتع فقرات الاختيار المركب من متعدد باستعمال واسع في الاختبارات المقننة، والسيما فسي المجالات الطبية (Albanese, 1993). وفي الأونة الأخيرة، زاد الاهتمام بفقرات الصواب أو الخطأ المتعدد حيث يتواقر الكثير من المؤشرات التي تؤيد استمالها علي نطاق أوسع مما هو عليها الآن (سوالمة، ١٩٩٤ Frisbie and Sweeney, 1982). ونظر اللتشابه الكبير بين الأتواع الثلاثة من الفقرات، فمن المفيد وصف مكونات كــل منها بهدف تعرف خصائصها والاختلافات فيما بينها. ففقرة الاختيار من متعدد تتكون من متن (Stem) ومجموعة من البدائل حيث يطلب من المفحوص اختيار البديل الصحيح (أو الأكثر صحة) من بين هذه البدائل. وتتكون فقرة الاختيار المركب من متعدد من متن وقائمتين من الإجابات المحتملة. تدعيى القائمية الأولى بمجموعية الاستجابات الرئيمية (Primary Responses)، وهي تمثل مجموعة من الإجابات المحتملة التي تناظر قائمة البدائل في فقرة الاختيار من متعدد. وتدعى القائمة الثانيـــة بمجموعات الإختيارات الثانوية (Secondary Choices) وهي بمثابة مجموعة من الخيارات المركبة التي يشكل كل منها تركيبا معينا الستجابات القائمة الأولى. ويطلب إلى المفحوص الإجابة عن هذه الفقرة أن يختار أحد البدائل الثانوية. أما فقرة الصواب أو الخطأ المتعدد فتتكون من متن ومجموعة من البدائل كما هو الحال في

فقرة الاختيار من متعدد، ويدلاً من اختيار بديل واحد صحيح من بين مجموعة البدائل في فقرة الاختيار من متعدد، يطلب إلى المفحوص فسي فقرة الصدواب أو الخطأ المتعدد أن يتعامل مع المتن وكل بديل من البدائل المختلفة بصفته فقسرة صدواب أو خطأ منفصلة، وتوضع الأمثلة المبينة في النموذج (١) طبيعة هذه الأدواع من الفقرات، حيث روعي فيها أن تمالج المحتوى نفسه ويكون لها المتن نفسه.

نموذج (١)

أمثلة توضع فقرات الاختيار من متعدد، الاختيار المركب من متعدد، والصواب أو الخطأ المتعدد

مثال (١): فقرة اختيار من متعدد (خم) [ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة]

\* إذا كانت الرتبة المنينية للعلامة ٧٠ تصاوي ١٠ فإن:

أ\_ ٧٠% من العلامات تقل عن ٦٠

ب ـ - ٤٠ من العلامات تزيد على ٧٠

جـ ـ ـ ١٠ % من العلامات تزيد على ٧٠

د \_ ۳۰% من العلامات تزيد على ۳۰

مثال (٢): فقرة اختيار مركب من متعدد (خ م م) [ضع دائرة حـــول رقــم الإجابــة الصحيحة من بين الاستجابات الثانوية].

\* إذا كانت الرتبة المنينية للعلامة ٧٠ تساوي ١٠ فإن:

الاستجابات الرئيسة

أ- ٧٠% من العلامات ثقل عن ٦٠

ب- 20% من العلامات نزيد على ٧٠

جــ- ٧٠ أو تساويها

د- ۳۰% من العلامات تزيد على ۳۰

۱- أ، ب، جـ

ا- ب،جـ

۳- ب، آ

٤ - د فقط

ه ا ا، ب، ج، د

مثال (٣): فقرة صواب أو خطأ متعدد (ص خم) [أجب بنعم أو لا لكل بديل فيمايلي:]

\* إذا كانت الرتبة المنينية للعلامة ٧٠ تصاوي ٦٠ فإن:

و هكذا تتميز فقرات الاختيار المركب من متعدد وفقرات الصواب أو الخطأ المتعدد عن فقرات الاختيار من متعدد في إمكان وجود أكثر من بديل صحيح ضمن مجموعة بدائل الإجابة حتى في حال وجود أكثر من بديل صحيح في فقرة الاختيار من متعدد فإنه يطلب إلى المستجيب اختيار إجابة ولحدة تمثل البديل الأكثر صحة. وفي الوقست

الذي لا تراعى فقرات الاختيار من متعدد وفقرات الاختيار المركب من متعدد المعرفة الجزئية نجد أن فقرات الصواب أو الخطأ المتعصدد تتصير في مراعاتها للمعرفة الجزئية نجد أن فقرات الصواب أو الخطأ المتعدد تتصير في مراعاتها للمعرفة الجزئيسة، وتقدوم طريقة تصحيلت فقر الصواب أو الخطأ المتعدد (MTF Scoring) على افتراض أن هناك معلومات صادقة في كل استجابة من المسابات المفحوص إذ يطلب من المفحوص في هذا النوع من الأسلمة أن يوضح صحة كل بديل من بدائل الفقرة وخطأه مما يتيح التعصرف اللي يجيب بشكل صحيح بدياً، للمفحوص وإعطاء درجات عليها، فالمفحوص الذي يجيب بشكل صحيح بدياً، بدائل من بين أربعة بدائل لديه معرفة جزئية يجوز مكافأته عليها (Albanese & Sabers, 1988).

ويؤخذ على فقرات الاختيار المركب من متعدد أنها توفر في كثير من الأحيان منبهات للإجابة الصحيحة فعثلاً في المثال السابق، توحي معرفة أن البديل أهو بديل خاطئ باستبعاد الاستجابات ٢، ٣ ، ٥ مسن قائصة الاستجابات الثانوية. وبسب بمنبهات الإجابة في فقرات الاختيار المركب من متعدد فقد أوصى هلادينا ودونينك توفر المزيد من الأدلة على وجود مشكلات في فقرات الاختيار المركب من متعسدد. وقد عززت هذه الأدلة على وجود مشكلات في فقرات الاختيار المركب من متعسدد. التي تُعنى ببناء الاختيارات المقنفة وإدارتها وعلى رأسها المجلس القومي للفساحصين في المجالات الطبية (National Board of Medical Examiners) في المجالات الطبية (Albanes, 1993).

ويتوقع لفقرات الصواب أو الخطا المتصدد أن تكون البديل المرتقب لفقرات الاختيار المركب من متعدد. فمن الناحية النظرية، يؤمل مناها أن تعطى النشائج المختيار المركب من متعدد فعد (Frisbie & Sweeng)

1982. وتمتاز عن فقرات الاختيار من متعدد بعراعاتها للمعرفة الجزئية حيث أنسه في الوقت الذي تخضع فيه فقرة الاختيار من متعدد للعدم أو الكل مسن خلال كون علامة الطالب عليها صغراً أو واحداً صحيحاً، نجد أن علامة الطلب عليها صغراً أو واحداً صحيحاً، نجد أن علامة الطلب على فقرة الصواب أو الخطأ المتعدد التي تتضمن أربعة بدائل عندما تمتخدم طريقة تمصدي الصواب أو الخطأ المتعدد (Albanes, Kent, and Whitenty, 1979) هي صغو، ربع، نصف، ثلاثة أرباع، أو واحد صحيح حسب عدد البدائل التي تم الإجابة عنها بشكل صحيح. كما تمتاز عن فقرات الاختيار من متعدد بكون احتسال الحصول على علامات مرتفعة عليها بالتخمين العشوائي اقل مما هو عليه في فقرات الاختيار من متعدد إذ إن احتسال الحصول على العلامة الكاملة للفقرة (١) بالتخمين العشوائي الفراء الإختيار من متعدد ذات أربعة البدائل يساوي (٠,٢٥). في حين أن احتسال الحصول على العلامة الكاملة للفقرة (١) بالتخمين العشوائي لفقرة الصواب والخطأ المتعدد، وفي الوقت نفعه يرى أنه لا داعي لتصحيح العلامات عليها لأشر.

ومن الناحية العملية فقد أشارت نتائج مجموعة من الدراسات إلى (Hills and Woods, 1974; Frisbie and ory' 1980; Frisbie and (Woods, 1982; Kreiter and Frisbie, 1989; Frisbie, 1992) عنوق فقر ات المسواب أو الخطأ المتعدد على فقرات الاختيار من متعدد في قياس تحصيل الطلبة بدقة من حيث الصدق واثبات ودرجة تفضيل الطلبة لسها. وتمثل ذلك بالحصول على قيم أعلى لمعاملات الصدق والثبات وقيم أثل للأخطاء المعيارية في القياس.

 عدد البدائل الصحيحة في فقرة الصواب أو الخطأ المتعدد والذي يتوقع له في الفقـــرة المكونة من أربعة بدائل أن يأخذ القيم: صفراً، ١، ٢، ٣، ٤، وتعني القيمة صفــر أن جميع البدائل خطأ.

وتعد دراسة السوالمة (سوالمة ١٩٩٤) أول دراسة اهتميت بمتغير عدد البدائيل الصحيحة حيث تم ضبطه من خلال إدخالـــه الدراســة. فقــد درســت الخصــانص النمبية لفقرات الصواب أو الخطأ المتعدد مقارنة مع فقرات الاختيار من متعدد التــــــى تو ازيها في المحتوى والعدد في ضوء عدد البدائل الصحيحة في فقر ات الصــو أب أو الخطأ المتعدد. واشتملت أدوات الدراسة على اختبارين متوازيين في المحتــوي وفـــي عدد الفقرات، يتكون الأول من ٢٤ فقرة من نوع الاختيار من متعدد لكل منها أربعــة بدائل ويتكون الثاني من ٢٤ فقرة من نوع الصواب أو الخطأ المتعدد وكل فقرة فـــــــ الاختبار الثاني تقابل فقرة اختيار من متعدد في الاختبار الأول حيث أن فقر ات الاختبار الثاني هي نتاج لعملية تحويل فقرات الاختبار الأول إلى فقرات الاختبار الأول إلى فقرات صواب أو خطأ متعدد من خلال إحداث تغييرات بمبيطة في الصياغة أو في تعليمات الإجابة مع المحافظة على محتوى الفقرات. وقد صنفت فقرات الصواب أو الخطأ المتعدد إلى تسلات فتسات حسب متغمير عمدد البدائسل الصحيحة فيها: (٩) فقرات فيها أقل من بديلين صحيحين، (١٣) فقرة فيها، بديسلان صحيحان، وفقرتان فيهما أكثر من بديلين صحيحين وقد حسبت الأوساط الحسابية و الانجر افات المعيارية ومعاملات ثبات الانساق الدلخلي وفق معادلة كرونباخ الفا لكل فئة من فقرات الصواب أو الخطأ المتعدد ولفقرات الاختيار من متعدد المقابلة لها. وأسفرت نتائج الدراسة عن أن الاختلاف في توزيم عدد البدائل الصحيحة في فقرات اختبار الصواب أو الخطأ المتعدد يؤدي إلى اختلاف درجة الصعوبة النسبية له عنها الختبار االختبار من متعدد الذي يناظره في محتوى الفقرات، وأشارت بيانات الثبات المتوافرة عن الدراسة إلى تفوق فقرات المسواب أو الخطأ المتعدد على فقرات الاختيار من متعدد المناظرة. وكان التقوق أبرز مـــا يكــون فــي حالــة فقرات الصواب أو الخطأ المتعدد ذات البديلين الصحيحين.

وفيما يتعلق بالدراسة السابقة فهي لا تساعد على مقارنة الفتات المختلفة لأسنلة الصواب أو الخطأ المتعدد بعضها ببعض، ويعود ذلك إلى الاختالاف في محتوى الفقرات وعددها من فئة إلى أخرى، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن التحكم بتأثير عدد الفقرات في خصائصها السيكومترية من خلال الضبط الإحصائي، ببنما لا يمكن التحكم بتأثير المحتوى للفقرات إلا بالضبط التجريبي.

وتعد دراسة السوالمة (Alswalmeh, in press) حول أثر عدد الفقرات الصحيحــة في استقلالية الفقرات وخصائص أخرى في اختبارات الصواب أو الخطأ المتعدد أول دراسة تهتم بمقارنة نماذج مختلفة الختبار صواب أو خطأ متعدد في ضوء عدد البدائل الصحيحة في الفقرة. فقد جرى مقارنة ثلاثة نماذج (أ، ب، جـــ) الختيار صواب أو خطأ متعدد يغطى الثلث الأول من محتوى مساق في الإحصاء التحليلي الطلبة الدراسات العليا في التربية من حيث استقلالية الفقرات، والثبات، والصدق التنبؤي، والنماذج الثلاثة متماثلة في المحتوى وفي عد الفقرات لكنها مختلفة في عدد البدائل الصحيحة للفقرة، إذ تشمّل كل فقرة في النموذج (أ) على بديل واحد صحيح، وتشتمل كل فقرة في النموذج ب على بديلين صحيحين، وتشــــتمل كــل فقـرة فــي النموذج ج على ثلاثة بدائل صحيحة. وقد أشارت النتائج إلى أن ارتباط فقرات الصواب أو الخطأ المثتركة في المتن نفسه بعضها ببعض أقوى من ارتباطها بالفقرات الأخرى، وقد تحققت أعلى درجات الاستقلالية للنموذج ب حيـــث يتساوى عدد البدائل والخاطئة. وقد أشارت بيانات الثبات إلى وجود فروق ذات دلالة الحصائية (α-α و ٠) وعملية بين قيم الثبات النماذج الثلاثة تعزى إلى اختلاف عــــد البدائل الصحيحة في الفقرة. وقد بلغت قيم معاملات ثبات الاتساق الداخلي المحسوبة وفقاً لمعادلة كرونباخ الفا ٧٩. النموذج أ، ٨٦٠ النموذج ب، و ٠,٤٦ النموذج جـــــ وتثمير مؤشرات الصدق التتبوي إلى أن النموذج ب هو الأقدر على التنبؤ بـــالتحصيل اللاحق.

ويجدر في تفسير تفوق النموذج (ب) في الدراسة السابقة على النماذج الأخرى مسن محيث الصدق والثبات الاثتباء إلى عاملين: الأول يتعلق بكونه يتكون مسن القرات جميعها ذات بديلين صحيحين، والثاني يتعلق بكونه الأكثر انسجاماً مسع الإرشادات الخاصة ببناء اختبارات الصواب أو الخطأ بخاصه تلك التي تقتضسي أن يكون مجموع الفقرات الضحيحة في الاختبار مساوياً مجموع الفرات الخاطئة. ومسن المعلوم أن العامل الثاني هو نتيجة ضعفية للعامل الأول، وعلى الرغم من ذلك فان تصميم تلك الدراسة لا يسمح بتحديد أيهما الأكثر إسهاماً في تفسير ذلك التقوق. إذ يمكن ذلك فقط، عندما يتم ضبط أحدهما ومعالجة الأخر، وهذا الأسر هدو مجال اهتمام الدراسة المحالية.

وتهتم الدراسة الحالية بمقارنة ثلاثة نماذج لاختبار صواب أو خطأ متمكت متماثلة فسي المحتوى و عدد الفقرات من حيث الثبات والصدق المرتبط بمحك مع ضرورة تثبيت أحد العاملين المشار لهما سابقاً في تصميمها ومعالجة الآخر. ولكون العسامل الشائي نتيجة ضمنية للعامل الأول، فإنه لا يجوز تثبيت العامل الأول، حيث يعني تثبيت القائياً تثبيت العامل الثاني واستحداث اختلاقات مقصودة بين النماذج الثلاثة على العامل الأول، أي أن النماذج الثلاثة متماثلة في توزيع تعنية تسامل الأول، في العامل الأول، عن النماذ على توزيع الفقرات الصحيحة. والخاطئة لكنها مختلفة في توزيع الفقرات حسب عدد البدائل الصحيحة. ويتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في إعطاء صورة أوضح عن اختبارات الصحيحة. ولخطأ المتعدد وقواعد بنائها.

## مشكلة الدراسة وأسلتها:

لقد وفرت الدرامات السابقة إجابات مفقولة لعدد من الأسسئلة المتعلقسة باختبارات الصواب أو الخطأ المتعدد، مقارنة مع غيرها من الفقسرات، مسن حيث الطرائسق المناسبة لتقدير ثباتها، ومؤشرات صدقها، وصعوبتها، وتقبل التلاميذ لها واسستقلالية فقراتها. واستنادا إلى مراجعة فرزبي (Feisbie, 1992) الشاملة لسلاب الستربوي المتعلق باختبارات الصواب أو الخطأ المتعدد، فقد ذهب إلى الاسستنتاج بأنسه يمكسن تحسين قياس المتحصيل التربوي من خلال زيادة استعمال هذا النوع مسن الاختبارات المواء في القياس الصفي، أو في الاختبارات المقننة التي تستخدم لأغسراض التعبيسن أو منح الدرجات.

و تقتضى مسألة التوسع في استعمال هذه لاختبارات، الإلمام بسها، والوعبي بقواعد بنانها، والتعريف التوقت الذي تسودي فيسه كتسب القياس والتقويم المتوافرة حالياً دوراً أساسياً في التعريف بالأنواع المختلفسة للأسسناة والإرشادات الخاصة بكتابتها، يلاحظ أنها عاجزة عن أداء الدور نفسه فيما يتعلق باختبارات الخاصة بكتابتها، يلاحظ أنها عاجزة عن أداء الدور نفسه فيما يتعلق المحبواب أو الخطأ المتعدد لم تكتمل بعد، وبعض الإرشادات الخاصة بقواعد بنائسها لا المداد أنها المتعدد لم تكتمل بعد، وبعض الإرشادات الخاصة بقواعد بنائسها لا المتداد الدر اسات السابقة في محاولة منها للإسهام في تحديد معالم أخرى تتعلق باختبارات الصواب أو الخطأ المتعدد وقواعد بنائسها، فقد أجريت هذه الدراسة باختبارات الصواب أو الخطأ المتعدد وقواعد بنائسها، فقد أجريت هذه الدراسة بهدف مقارنة ثلاثة نماذج لاختبار صواب أو خطأ متعدد من حيث الثبات والمسدق التلازمي، والنماذج الثلاثة متماثلة من حيث المحتوى وعدد الفقرات، ويتعساوى في كل منها المجموع الكلي للبدائل الصحيحة والخاطئة، لكنها تختلف في توزيسع عدد

البدائل الصحيحة في فقرات الاختبار. وبالتحديد فقد حاولت الدار مــــة الإجابــة عــن الموالين التاليين:

- هل تختلف قيمة معامل ثبات الاتعاق الدلغلي لاختبار صحواب أو خطاً
   متعدد يتساوى فيه المجموع الكلي البدائل الصحيحة والخاطئة باختلاف
   توزيم عدد البدائل الصحيحة في الفقرائد؟
- ٧- هل تختلف قيمة معامل الصدق التلازمي الختبار صواب أو خطاً متعدد يتساوى فيه المجموع الكلي البدائل الصحيحة والخاطئة باختلاف توزيع عدد البدائل الصحيحة في الفقرات؟

## الطريقة والاجراءات

#### عينة الداسة

تألفت عينة الدارسة من (١٣٨) طالبا وطالبة هم جميع المسجلين في شعبتين لمساق التقويم في التربية الابتدائية وثلاث شعب المساق مقدسة في البحث و الإحصاء التربوي خلال الفصل الثاني من العام الدراسي ١٩٩٦/١٩٩٥ في جامعة اليرموك، التربوي خلال الفصل الثاني من العام الدراسي ١٩٩٦/١٩٩٥ في جامعة اليرموك، والذين تقدموا للامتحان النهائي في موعده المقرر. ويعد المساق الأولى واحدا من المتطلبات الإجبارية الحلبة التربية الابتدائية (معلم صف) وبلغ عدد الطلبة فيسه (٩٣) طالبا وطالبة. أما المساق الثاني فهو متطلب إجباري لطلبة التخصص الفرعسي في التربية، وبلغ عدد الطلبة فيه (١٤٥) طالبا وطالبة. وقد تم تدريس المساقين من قبل البحثين، وفي تقدير هما لم يختلف أداء أفراد عينة الدراسة في المتوسط على الاختبارات الفصلية (الأول والثاني) في المعاقين عسن أداء الطلبة في المعاقين عدن المساقين. المعاقين عدرسون هذين المعاقين.

#### أداة الدراسة:

تكونت أداة الدراسة في كل مساق من الاختبار النهائي لذلك المساق وبواقسع (٤٠) فقرة تغطى المحتوى التعليمي للمماق. وكل اختبار يتضمن (٢٠) فقيرة مين نيوع الاختيار من متعدد (خ م) و (٢٠) فقرة مسن نسوع الصسواب أو الخطسا المتعدد (ص خم)، حيث يتبع لكل فقرة أربعة بدائل. وقد تم تشكيل ثلاثـة نماذج الختبار الصواب أو الخطأ المتعدد من خلال إحداث تغييرات بسيطة في الصياغة أو البدائـــل مع مراعاة المحافظة على محتوى الفقرات. يتكون النموذج الأول من (١٠) فقرة صواب أو خطأ متعدد في كل منها بديلان صحيحان وبديلان خاطئان وبذلك يتساوى المجموع الكلى للبدائل الصحيحة والخاطئة في هذا النموذج (٤٠) بديلاً لكل منهما. ويتكون النموذج الثاني من (١٠) فقرات في كل منها بديل صحيح واحد وثلاثة بدائـــل خاطئة، و (١٠) فقرات في كل منها ثلاثة بدائل صحيحة وبديل خاطئ واحد، ويتجمع لهذا النموذج (٤٠) بديلاً صحيحاً و (٤٠) بديـــلاً خاطئــاً وبذلــك بتســاوى المجموع الكلى للبدائل الصحيحة والخلطئة. أما النموذج الثالث، فيتكـــون مــن (١٠) فقرات في كل منها بديلان صحيحان وبديلان خاطئان. و (٥) فقرات في كـــل منها ثلاثة بدائل صحيحة وبديل خاطئ واحد، و (٥) فقرات أخرى في كـــل منــها بديــل صحيح وثلاثة بدائل خاطئة. ويتجمع لهذا النموذج (٤٠) بديلاً صحيحاً و (٤٠) بديـــلاً خاطئاً. ويبين جدول رقم (١) توزيع فقرات الصواب أو الخطأ المتعدد في النماذج الثلاثة للاختيار حسب عدد البدائل الصحيحة والخاطئة فيها.

وتجدر الإثمارة إلى أن وجود فقرات الاختيار من متعدد في كل من الاختيارين يدودي غرضين هما: ١- استخدام العلامات عليها المتحقق من أن التوزيع العشواني لنمساذج الاختيار قد أدى الهدف منه وهو تشكيل مجموعات متكافئة، و ٢- استخدام العلامات عليها كمحك في تقدير الصدق المحكي لنماذج اختيار المصواب أو الخطأ المتعدد. ويضاف إلى ذلك أن الاختيارات المستخدمة في كل مساق هي مسن إعداد مدرس المساق وليست اختبارات مقنة ولا يتوقع أن ترقى خصائصه السيكومترية إلى المستوى الذي تتمتع به الاختبارات المقنفة، وفي الدراسة الحالية يسعى الباحثان إلى المستوى الذي تتمتع به الاختبار المسواب والخطأ المتمدد) ومعرفة مدى تأثر ها بنتوع عدد البدائل المصحيحة الفقرة، وفيها يتملق بالجانب الأولى للاختبار (الاختيار من متعدد) فإن تصميم الدراسة و هو تصميم المجموعات العثسوانية ياخذ جوانب الضعف الموجودة في هذا الاختبار، إذ يتوقع أن يكون تاثير الضعف في صدق تمثيل هذا الاختبار وثباته متعادلاً في المجموعات الشائل كون الاختبار، عمد تمثيلة عن مستقلة عن الاستجابة لفقرات الجانب الشائي مستقلة عن

جدول رقم (١) توزيع فقرات السواب أو الخطأ المتحد لتماذج الاختيار حصب عدد البدائل المحيحة فيها

| المجموع الكلي   | المجمع الكلي | في الغفرة | نموذج   |         |            |
|-----------------|--------------|-----------|---------|---------|------------|
| للبدائل الصحيحة | للققرات      | (۳ص، ۱خ)  | (۱ص،۳څ) | (۲ص،۲ځ) | الاختيار   |
| ٤ -             | ٧.           |           | ٠       | ٧.      | الأول أ    |
| 1.              | ٧.           | ١.        | ١.      |         | الثاني پ   |
| £ a             | ٧٠           | 0         | ۰       | ١.      | اثالث جـــ |

## الإجراءات:

طبقت أدوات الدراسة بنماذجها المختلفة على عينة الدراسة فــــى الظــروف العاديــة لتطبيق الاختيار النهائي. حيث وزعت كراسة اختيار كل مساق علــى طلبــة ذلــك المساق. وتتضمن كراسة تعليمات تتعلق بكيفية الاستجابة لفقرات الاختبار، وأسـنلة الاختيار. فيعد جلوس الطلبة للامتحان، وزعت نماذج الاختيار على الطلبــة، وأسـنلة الاختبار. فيعد جلوس الطلبة للامتحان، وزعت نماذج الاختبار على الطلبة بشكل عشو اني، وبذلك انقدم الطلبة في كل مساق إلى ثلاث مجموعات عشو انية حسب نموذج الاختبار المعطى لهم: المجموعة أ، المجموعة ب، والمجموعات جلس وقد أشرف الباحثان على جميع إجراءات التطبيق في الاختبارين ومساعدهم على ذلك مجموعة من طلبة ماجمنير التربية في الجامعة، وقد استغرقت عملية التطبيق في كل مساق نحو (٩٠) دقيقة وهو الوقت المخصص للامتحان النهائي.

بعد الانتهاء من إجراءات التطبيق صححت الأوراق وأعطيت العلامات (صفر،۱) لفقرات الاختيار من متعدد حسب كون الإجابة خاطئة أو صحيحة، وأعطيت العلامات لفقرات الصواب أو الخطأ المتعدد بحسب عدد الإجابات الصحيحة للبدائل فيها على النحو التالي هو: جميع الإجابات خاطئة صفر، إجابة واحدة صحيحة = ٧٠٠، جميع الإجابات صحيحة = ٧٠٠، بميع الإجابات صحيحة = ١٠٠٠، بميع الإجابات صحيحة العليا على ختيار الصواب أو الخطأ المتعدد وكذلك على اختيار الاختيار من متعدد (٧٠)، والدرجة الدنيا هي (صفر).

### المعانجة الإحصائة:

بعد إدخال علامات الطلبة في المعاقين إلى ذاكرة الحاصوب، حسبت مجموعة من الاحصائيات المتعلقة بفقرات الصواب أو الخطأ المتعدد وفقرات الاختيار من مندد في كل من الاختيارين، بالفعل فقد حسبت الأوساط الحسابية، والانحرافات المعيارية ومعاملات من اللثبات، ومعاملات الارتباط بين الدرجات على فقرات الصواب أو الخطأ المتعدد والدرجات المغاظرة على فقرات الاختيار من متعدد واستخدام تحليل التباين الأحادي لفحص فرضية تعلى يا المتوصطات الحسابية لاداء أواد المجموعات الثلاث ف عينة الدراسة في كل مساق على كل من فقرات الاختيار من متعدد وقفرات الصواب أو الخطأ المتعدد. واستخدام اختيار هاكستين

ووالين (Hakstian & Whalen, 1976) لقحص فرضية تساوي معاملات α فسي الاتساق الداخلي، واستخدام الإحصائي V (Hays, 1981, P.467) لقحص فرضية تساوي معاملات الارتباط بين الدرجات على الاختبار المسواب والخطأ المتعدد والدرجات على اختبار الخفيار الاختيار من متعدد.

## النتائح

يبين الجدول ( $\Upsilon$ ) الأوساط الحسابية والاعرافات المعيارية لاختباري الصدواب أو الخطأ المنعدد والاختيار من متعدد ولمجموعات الدراسة الثلاث في كل من المساقين. لاحظ أن الأوساط الحسابية على اختبار الاختيار من متعدد ولمجموعات الدارسة فسي كل من المساقين متقاربة. فأعلى فرق في مساق التقويم في التربية الابتدائية هـو  $\circ$ ,  $\circ$  نقطة، وفي مساقين متقاربة، فأعلى فرق في مساق التقويم في التربية الابتدائية هـو  $\circ$ ,  $\circ$  نقطت تساوي المتومعات الثلاثة في كل مساق، استخدام تحليل التباين الأحدادي بين المتوسطات الثلاثة في حل مساق تعزى الصدفة وليس لها دلالة اجمعاني أن الفروق بين المتوسطات الثلاثة في كل مساق تعزى الصدفة وليس لها دلالة الحصائية، نقد بلغت قيمة الإحصائي ف ( $\circ$ ,  $\circ$ ) في المساق الأول و ( $\circ$ ,  $\circ$ ) في المساق الأسلام على نماذج لختبار الصواب أو الخطأ المتعدد، فقد كانت متقاربة كذلك، لـم تسرق على نماذج لختبار الصواب أو الخطأ المتعدد، فقد كانت متقاربة كذلك، لـم تسرق المستخرجة من تحليل التباين الأحادي ( $\circ$ ,  $\circ$ ) في المساق الأول، و( $\circ$ ,  $\circ$ ) في المساق الأثاني، وكذا القيمتين تقل عن قيمة ف الحرجة. ( $\circ$ ,  $\circ$ ) وكذا القيمتين تقل عن قيمة ف الحرجة. ( $\circ$ ,  $\circ$ ) وكذا الأوساط الحروق) ومنه في المساق الثاني، وكذا القيمتين تقل عن قيمة ف الحرجة. ( $\circ$ ,  $\circ$ ) وكذا المتحدين المداق المناق، وأنه المناق الأنان، وكذا القيمتين تقل عن قيمة ف الحرجة. ( $\circ$ ,  $\circ$ )

جنول رقم (٧) الأوساط الحسابية والالحراقات المعارية لأداء أقراد مجموعات الدراسة على الاغتبارين في كل مساق.

| 0 - 0 - 0     |          |                 |       |       |          |            |
|---------------|----------|-----------------|-------|-------|----------|------------|
| اختبار الصواب |          | اختبار الاختيار |       | الحجم | المجموعة | المساق     |
| أ المتعدد     | أو الخطأ | تعدد            | من ما |       |          |            |
| ٤             | U        | ع               | س     |       |          |            |
| ۲,۰۲          | 12,7     | ۲,٥،            | 11,5  | 71    | 1        | التقويم في |
| ۲,۱۲          | 18,7     | 4,90            | 11,7  | 71    | ب        | التربية    |
| 7,01          | 18,4     | Y,41            | 11,4  | TI    | ٦        | الابتدائية |
| 1,17          | 17,7     | 7,77            | 17,7  | ٤٩    | ſ        | مقدمة في   |
| ۲,۰۹          | 17,0     | ۲,۱۸            | 17,7  | ٤A    | ب        | البحث      |
| 7,13          | 17,7     | 7,00            | 17,7  | ٤٨    | ج -      | والإحصاء   |
|               |          | Ĺ               |       |       |          | النربوي    |

جدول (٣) تتاتج تحليل التياين الأملاي في المساقين

| ف    | متوسط    | درجة   | مجموع    | مصدر التباين   |               |
|------|----------|--------|----------|----------------|---------------|
|      | المربعات | الحرية | المربعات |                |               |
| .,۲0 | 1,977    | ۲      | 7,978    | بين المجموعات  | المساق الأول  |
|      | ٧,٨٠٦    | 1.     | ٧٠٥,٦١٨  | داخل المجموعات |               |
| ٠,٣٥ | ٧,١.٧    | ٧      | 1/7,3    | بين المجموعات  | المساق الثاني |
|      | 7,.50    | 127    | AOA, EVY | داخل المجموعات |               |

وبيين الجدول رقم (2) قيم معامل الاتصاق الداخلي المحسوبة وفقاً لمعادلـــة كرونبـــاخ ألفا المنداذج الثلاثة في اختبار الصواب أو الخطأ المتعدد وفـــي كـــل مـــن المعـــاقين. ويتعنع من الجدول أن أعلى قيم الثبات تحققت النموذج جــــ، وفــى المساقين، إذ بلغت في المساق الأول ٨٠,٥٠ وفي المساق الثاني ٧٠,٠٠ وقـــ تحققت أننــى قيــم الثبات للنموذج أ، وفي المساقين، إذ بلغت ٢٠٥٠ فـــي المساق الأول و ٥٠,٥٠ فــي المساق الثاني. وضمن كل مساق استخدم الإحصائي M الذي يتبع توزيع كاي تربيع بدرجات حرية تساوي (عدد المعاملات موضع المقارنة -1) المقترح من قبل كل مسن ماكسيتن ووالين (والين (Hakstain & Whalen, 1976) لاختبار فرضية تساوي عدة قيــم ماكسيتن ووالين (1976) وأف المتناب وأف الدن النتيجة بوجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لمعامل ألفا في الثبات تعزى لنموذج الاختبار في المعاق الأول. إذ بلغـــت قيمة الإحصائي M (١٩٠١) وهي أعلى من القيمة الحرجة (١٩٠٩) لتوزيع كـــاي تربيع عند درجات حرية (٤ = 4) ينما فروق الثبات في المعاق الثاني لم ترق إلى مستوى الدلالة الإحصائية ((0.94)) نقوزيع كاي تربيع. وأجريت المقارنات الثنائية فـــي المعـــاق الأول لمعرفة مواقع الفروقات في الثبات وفقا لاختبار ظلت (١٩٤٥) وتبيــن أن هناك فروقا في الثبات ذات دلالة إحصائية بين النموذج جــــ والنمــوذج أ وبيــن أن هناك فروقا في الثبات ذات دلالة إحصائية بين النموذج جــــ والنمــوذج أ وبيــن النموذج جـــ والنمـوذج بــ ولمــالح النموذج جـــ والنمـوذج أ وبيــن النموذج جـــ والنمـوذج بــ ولمــالح النموذج جـــ والنمــوذج أ وبيــن النموذج جـــ والنمـوذج بــ ولمــالح النموذج جـــ والنمـوذج بــ ولمــالح النموذج جـــ والنمــوذج أ وبيــن

جنول رقم (2) معاملات الثبات لتماذج لفتيار الصواب أو الفطأ المتعد في المسافين

| قيمة | النموذج | المساق                        |
|------|---------|-------------------------------|
| ۵۲٫۰ | 1       |                               |
| ٠,٧١ | ب       | النقويم في التربية الابتدائية |
| ٠,٨٦ |         |                               |
| •,eY | 1       |                               |
| ٠,٧٤ | ب       | مقدمة البحث والإحصاء التربوي  |
| +,٧٦ |         |                               |

ويلاحظ أن متوسط الثبات للمعملق الأول يسلوي (٧٤٠) والمعساق الشاني يعساوي (٢٠,٠). وهذا متوقع إذ لا يعقل أن تكون جميسع الاختبارات للمعساقات المختلفة متساوية في ثباتها إذ إن كلا من الاختبارين هو من إعداد مدرس مختلسف ولمعساق مختلف وإذا ما افترض أن المدرسين يمتلكان الخبرة نفسها والمهارة نفسها في إعسداد الاختبارات قان التدني النسبي للثبات للاختبار الثاني مقارنا بالاختبار الأول قد يعسزي إلى طبيعة المماق الثاني الذي يتتاول جانبين هما البحث التربوي والإحصاء الستربوي مما يودي إلى ضعف في التجانس الداخلي.

ويبين الجدول رقم (٥) قيم معاملات الارتباط الدالة على مؤشرات الصدق التلازمسي لنماذج اختبار الصواب أو الخطأ المتعدد في المساقين. حيث حسب معامل ارتباط بير مون بين الدراسات على اختبار الصواب أو الخطأ المتعدد من جهة، والدرجات على اختبار الاختيار من متعدد، من جهة أخرى، ولكل مجموعة مسن أفراد عينسة الدراسة في المساقين، لوحظ من الجدول تقوق النموذج جعلى النمساذج الأخرى في الصدق المحكى، وفي المساقين، فقد تحقق له أعلى قيمسة فسى المعساق الأول وهمي ٧٧، المحكى وفي المساقين، فقد تحقق له أعلى قيمسة فسى المعساق الأول وهمي ٧٧، ولمقارنة مؤشرات الصدق المحكى ضمسن كل مساق استخدام الإحصائي ٧٥، ولمقارنة مؤشرات الصدق المحكى ضمسن كل مساق استخدام الإحصائي (Cited in Hays, 1981). وقد بلغت قيسة ألل من قيمة كاي تربيع الحرجة (٩٠،١) عند درجات حرية (٤=2). وبذلك فاي الغروق في مؤشرات الصدق المحكي لم ترق إلى مستوى الدلالة الإحصائية. بمعنسي أن الغروقات يمكن أن تعزى لعوامل الصدفة أو الأخطاء العينية.

جدول رقم (°) قيم مؤشرات الصدق التلازمي للماذج اختيار الصواب أو الخطأ المتحدد في المسافين

| قيمة معامل الارتباط | النموذج     | المساق                          |
|---------------------|-------------|---------------------------------|
| .,07                | í           |                                 |
| ۰,٦٥                | ب           | التقويم في التربية الابتدائية   |
| ۰,۷۳                | <del></del> |                                 |
| .,00                | í           |                                 |
| ٠,٥١                | ب           | مقدمة في البحث والإحصاء النربوي |
| ٠,٥٧                | ->          |                                 |

## مناقشة النتائج

ترتبط الخصائص المديكومترية لأي اختبار بمجموعة من العوامل التي يتصل بعضه الاختبار نفسه ويتصل بعضه الآخر بعينة المفحوصين، فخصائص عينة المفحوصين تؤثر في الخصائص المدكيومترية للاختبار، فكثيرا من تتقرر معالم الاختبار في ضوء خصائص الأقراد الذين يطبق عليهم الاختبار (Hambleton, 1989).

ومن هذا المنطق سعى الباحثان إلى إجسراء الدراسة وفق تصميم المجموعات العشوانية التجريبي في محاولة منهما لضبط تأثير خصائص عينة المفدوصين في الخصائص السيكومترية لنماذج اختبار من نوع الصواب أو الخطأ المتعدد، وزيادة في الاطمئنان إلى تكافؤ أداء المجموعات العشوانية المستخدمة في الدراسة، فقد حسبت المتوسطات الصابية لها على اختبار الاختيار من متعدد بصفته الاختيار المشترك بين تلك المجموعات في كل مماق وتبين أن المتوسطات متقاربة جددا وأن الفروق بينها لا تعدو كونها نتيجة للأخطاء العشوائية. وتكافؤ الأداء للمجموعات الثلاث في كل مماق وتبين أن المتوسطات متقاربة جدا وأن الفروق بينها لا تعدو كونها نتيجة للأخطاء العشوائية. وتكافؤ الأداء للمجموعات الشركومترية لنماذج اختبار الصواب أو الخطأ المتعدد المعتخدمة في الدراسة.

وبناء على ذلك فإنه من الممكن تقعير الاختلاف انت في الخصائص العدومترية لنماذج اختبار الصواب أو الخطأ المتعدد في ضوء المتغير الممتثل في الدراسة وهو اختلاف توزيع البدائل الصحيحة على فقرات الصواب أو الخطأ المتعدد في الاختبار.

إذ تم تثبيت العوامل الأخرى المتصلة بنماذج الاختبار مثل المحتوى، وعدد فقرات الصوب أو الخطأ المتعدد، وتساوي البدائل الصحيحة والخاطئة في كل نموذج. وبالقدر الذي يضمن لتصميم الدراسة درجة عالية من الصدق الداخلي النتائج، فقد اهتمت الدراسة الحالية بالصدق الخارجي من خلال تكرار الدراسة في مساقين مختلفين للاطمئنان إلى إمكان تعميم نتائج الدراسة.

وتشير بيانات الثبات المتوافرة عن الدراسة إلى اختلاف النماذج الثلاثة للاختبار في قيم ثبات الاتساق الداخلي، وتؤكد البيانات في المساقين أن النموذج جيب يتمتع بأعلى قيمة للثبات تساوي ٨٠٠، في المساق الأول و ٧٠، في المساق الثاني ويليسه النموذج ب الذي يتمتع بثبات تمساوي ٧٠، في المساق الأول و ٧٠، في المساق الألني.

وترقى الاختلافات بين النماذج الثلاثة في قيم الثبات إلى ممنوى الدلالـــة الإحصائيــة (٠٠٠٥) في المماق الأول فقط. فالفروق في المماق الثاني لاترقى إلـــى مســوى الدلالة الإحصائية ( ٠٠٠٥٠) على الرغم من بلوغ أكبر فرق ثبــات القيـــة ١٩٠٩ وتتأثر الدلالة الإحصائية لفروق الثبات بمواقع قيم الثبــات، فــاقتراب قيــم الثبــات موضع المقارنة من الطرف العلوي لتوزيع الثبات (أي من واحد صحيح) يزيــد مــن فرص الدلالة الإحصائية وبالفعل فقد كانت قيم الثبات في المماق الأول أعلـــى منــها في المماق الأول أعلـــى منــها في المماق الأول الماق.

ويمكن تقسير ارتفاع الثبات في المسلق الأول عنه في المساق النساني إلى اختلاف عينة المفحوصين من جهة وطبيعة الاختبار من جهة أخرى. فطبيعة المساق الأول تفرض بأن يكون الاختبار الأول أكثر تجانسا من الاختبار النساني، فالمساق الأول يغطي محتوى تعليميا في القياس والتقويم، والمساق الثاني، يغطي محتوى تعليميا في كل من البحث التربوي والإحصاء التربوي. وكما أن أداء عيناة المفحوصيان في المساق الأثني أكثر تجانسا من أداء عينة المفحوصيان في المساق الأول، حيث ينعكس هذا سلبا على ثبات الاختبار في المساق الثاني. إذ يتوقع مع بقاء الأشياء الأخسرى على حالها أن يقل الثبات بإذ دياد تجانس الأداء.

وكثيرا ما نرى المتخصصين في القياس النفسي يهتمون بالدلالة العلمية التسي تقدر بمعامل إطالة الاختبار الذي يلزم للحصول على الدرجية المرغوب فيسها الثبيات. (Frisbie and Druav, 1980). ويبين جدول (1) أن للاختلافات في قيسم الثبيات دلالات عملية. ففي المساق الأول، وباستخدام الصورة العامية لمعادلية مسبيرمان براون لثبات الاختبار. يتضم أننا نحتاج إلى إطالة النموذج أ إلى ما يزيد على ثلاثية الثبات التي يتمتع بها النموذج ب إلى ما يزيد على ضعفيه، المحصول على درجية الثبات التي يتمتع بها النموذج بلى إضافة فقرتين للنموذج ب، من أجل الحصول على درجة على درجة الثبات التي يتمتع بها النموذج ج.. وبذلك يمكن الحصول على شاخ المدول على شاخ المواج على المحلول على درجة أعلى درجة الثبات التي يتمتع بها النموذج ج.. وبذلك يمكن الحصول على شاخ المحدول على النموذج بن عدد البدائيل المحدد، عند تعذر زيادة طول الاختبار.

وهكذا يبدو واضحا أن التتويع في فئات فقرات الصواب أو الخطأ المتعدد من حيــــث عدد البدائل الصحيحة فيها يعزز من احتمال الحصول على قيم أعلى الثبات فـــالنموذج 
جــ يتضمن ثلاث فنات من هذه الفقرات، والنموذج ب يتضمـــن فتتيــن منــها أمــا 
النموذج أ فيتضمن فئة واحدة. ويمكن تفعير ذلك بأن تعدد فئات فقرات الصــــواب أو

الخطأ المتعدد من حيث عدد البدائل الصحيحة فيها يقلل من احتمال الحصيول على علامات مرتقعة في غياب المقدرة. فكون الفقرات من فنية واحدة، يسهل على التلاميذ معرفة عدد البدائل الصحيحة، وبالتالي استخدام حكمتهم في الإجابة للحصيول على علامة مرتفعة حتى في غياب المقدرة للإجابة الصحيحية... فمثلا، إذا عرف المفحوص أن الفقرة بديلين صحيحين من بين أربعة بدائل، فإنه يكفي له معرفة بديل واحد صحيح أو خاطئ للحصول على ٧٥% من علامات الفقرة.

وتثير البيانات عن معاملات الصدق المحكي إلى وجود اختلاقات في قيــم الصـدق ويلاحظ أن الصدق المحكي النموذج جـ الذي يتضمن ثلاث فنات مختلفة من فقــر ات الصواب أو الخطأ المتعدد من حيث عدد البدائل الصحيحة هو الأعلى فــي الممــاقين فقد بلغت قيمة معامل الارتباط ٧٠,٠ في الممـاق الأول و ٥٠، في الممــاق الثــاني. ويرتبط نال معارف الأول و ٥٠، في الممـاق الثـاني. الاختلافات في معاملات الارتباط في المماق الأول أعلى من حجــم الاختلافات في المعاق الثاني. ويرتبط نلك بخاصية الثبات للاختبارات المحــتخدمة في المماق الأول أعلى في المتوسط مــن ثبات الاختبارات الممستخدمة في المماق الثاني. وعلى أي حال، فــان الفــروق فــي معاملات الارتباط لم ترق إلى معتوى الدلالة الإحصائية على الرغم مــن أن أقصـــي فر بلغ برو، ويرتبط نلك بحجوم العينات الممستخدمة في الدراسة.

وبصورة عامة، فإن الصدق المحكي في المعداق الأول أعلى منه في المعداق الشاني. ومن المعلوم أن معامل الارتباط بين الدرجات على اختبارين يتأثر بثبات كل منهما ودرجة تشابههما في المحتوى. وهذا يفسر مسر اختسلاف الصدق المحكى بيسن المعداقين، فقد أشارت الدرامه إلى أن ثبات اختبار الصدواب والخطأ المتعدد في المعداق الأول أعلى منه في المعماق الثاني. كما أن معامل ثبات الاتمساق الداخلي لاختبار من متعدد في المعماق الأول يعاوي (١٠٤٤) وفي المعماق الأول أعلى ...

منها في المساق الثاني بسبب اختلاف طبيعة المساقين. وجميع هذه الأمور تسهم فــــي جمل الصدق المحكى للمساق الأول أعلى منه للمساق الثاني.

في ضوء ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج، فإنها توفر دليلا قويسا على تسأثير توزيع عدد البدائل الصحيحة في فقرات اختبار الصواب أو الخطأ المتعدد فسي ثبسات الاختبار، وفيما يتعلق بالصدق التلازمي فقد كان الدليل ضميفا على الرغم من ظهور الاختلافات في معاملات الصدق التلازمي، وتفيد نتائج هذه الدراسة في تشكيل بعسض القواعد والإرشادات التي من الضروري الالتزام بها عند إعداد اختبسارات الصسواب أو الخطأ المتعدد للحصول على خصائص سيكومترية مقبولة. وتتلفسص الإرشسادات التي يمكن اشتقاقها من متغيرات الدراسة ونتائجها بما يلى:

- أن يكون عدد الفقرات الصائبة في الاختبار مساويا عدد الفقرات الخاطئة.
- التتويع في فتات فقرات الصواب أو الخطأ المتعدد المستخدمة في الاختبار
   من حيث عدد الفقرات الصحيحة في كل منها.

## المراجع

- ثورندایك، روبرت و هیجن، الیز ابیث (۱۹۸۹). القیاس والتقویم في علم النفس والتربیة ترجمة، عبد الله الكیلاني و عبد الرحمن عدس. مركز الكتب الأردني.
- سوائمة، يوسف (١٩٩٤). اختبارات الصواب والخطأ المتسدد: الخصائص
   النسبية وعدد البدائل الصحيحة. أبحاث السيرموك: سلسلة العلوم الإنسانية
   والاجتماعية المجلد العاشر العدد الثاني، ص ص ٥٧٣ ٥٩٥.
- Albanes, M.A (1993). Type K and other complex multiplechoice items. An analysis of research and item properties. Educational Measurement: Issues and Practice, 1 2(1), 28-33.
- Albanese, M. -Kent, T. and Whitney, D. (1977) Cluing in multiple-choice test items with combinations of correct responses. Journal of medical Education, 5 4(12), 948-9 50.
- Albanes, M; and Sabers, D. (1988). Multiple true-false items:
   A study of inter-item correlation, scoring alternatives and reliability estimation. Journal of Educational Measurement. 25, 111-123.
- Alsawalmeh, Y. (in press). The effects of the number of true items on item independence and other test characteristics in multiple true-false tests.
- Feldt L (1969) A test of the hypothesis that Cronbach's alpha or Kudcr-Richardson coefficient twenty is the same for two tests. Psychometrika 34, 363-373.
- Frisbie, D. (1992) The multiple true-false item format: A status review. Educational Measurement: Issues and Practice, 11(4), 21-26.

- Frisbie, D. and Druva, C. (1986). Estimating the reliability of multiple true-false tests. Journal of Educational Measurement, 23, 99-105.
- Frisbie, D. and Ory, J. (1980). Alternatives to complex multiple choice item. An experimental comparison. (Research Rep. 0.370). Urbana-Champaign: University of Illinois, Office of Instructional Resources.
- Frisbie, D. and Sweeney, D. (1982). The relative merits of multiple true false achievement tests. Journal of Educational Measurement, 1 9, 29-3 5.
- Gronlund, N. (1985). Measurement and Evaluation in Teaching (5th ed). New York: Mcmillan publishing company.
- Hakstain, A and Whalen, T. (1976). A k-sample significance test for independent alpha coefficients. Psychometrika, 4 1, 219-23 1.
- Gross, L. (1978) Considerations in scoring multiple true-false tests. Health. Professions Education Bulletin. 7, 26-30.
- Haladyna, T. and Downing, S. (1989). Validity of a taxonomy of multiple choice item-writing rules. Applied Measurement in Education, 2 (1), 5 1-78.
- Hambleton, R. (1989). Principles and selected applications of item response theory. In R. Linn (Ed.). Educational Measurement (3rd ed). New York. American Council on Education. Macmillan Publishing Co.
- Hays, W. (1981). Statistics (3rd ed.). New York: Holt, Rinehart, and Winston, Inc.,
- Hills, G and Woods, G. (1974). Multiple true-false questions. Education in Chemistry, II, 86-87.

- Kreiter, C. and Frisbie, D. (1989). Effectiveness of multiple true false items. Applied Measurement in Education, 2, 207-216.
- Tyler, R. (1974). Basic Principle of Curriculuul and Instruction. The University of Chicago Press.

# النفاق والمنافقون في القرآن الكريم

د. أميمة بدر الدين
 قسم اللغة العربية \_\_ كلية الآداب
 جامعة نمشق

#### الملخص

يتنول هذا البحث النفاق والمنافضين في الفرآن الكريم، فالنفاق من الأقساط الإسلام، وأسبحت تخسي الإسلام، وأسبحت تخسي أيساط الإيمان ويقاف الإيمان وإفقاء الكفر. وقد قط نلك جماعة من أهل أيما وربث فيه إظهار الإيمان وإفقاء الكفر. وقد قط نلك جماعة من أهل المنتبئة وغيرهم ممن تحقلها مع البهود وتعربوا على أسلابيهم في المكسر والخداع للكيد للمسلمين، والتهديد الدولة الإسلامية الوليسدة فسي العدينة المنتبذة التنتبذة التنت

ونظراً القطورة هذه الملكة على وحدة العسلمين وعلى مستقبلهم فقد تولسي الله تعلى مستقبلهم فقد تولسي الله تعلى محاربتهم، وتلقير صفائهم وبينسسها في كثير من آبائله تحفيراً المعملمين من الفقائ، ولكشف العنافقين منسسهم، ومن صفائهم التي تنظم مؤثرة أعدام العسلمين وتثبيط معسم المحافلين عن الجهلا وغيرها مما بيناه في البحث ومع هسدة العوائسة العلمية في البحث على وحدة العملمين، وكسان السهاء التبيامية قرما في عودة العملمين، وكسان السهاء المتبامة قرما في عودة العملمين، وكسان السهاء التبيامة قرما في عودة التغير منهم عن تعلقهم.

وان الوقوف على ما ورد في هذا البحث من صور رائمة قنسسها القسرآن الكريم لهذه اللغة يقدم جديداً لمن أراد أن يتناول موضوعات القرآن الكريسم بالدراسة والبحث. إن الحديث عن موضوع النفاق في القرآن الكريم طويل وشاق وشانك، وتعود بداياته إلى بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينسة المنسورة، أو قبلها بقليل، وتأسيسه دولة مستقلة تدين بدين الإسلام، وتعمل على نشره وإعلانه وحماية أصحابسه وأتباعه، وتتنهي بوفاته؛ إذ انضم من لم يدخل الإسلام بصدق، ولم ترسخ مبادئه فسي نفسه إلى صغوف المرتدين الذين ظهروا أيام خلاقة أبي بكر رضي الله عنسه، السذي تولى حربهم والقضاء عليهم، وإعادتهم إلى دائرة الإسلام من جديد ومن الجدير ذكسره أن هذه الفئة مرت في تاريخها الطويل بقترات متتوعة فيها القسوة وقيسها الضعيف، ووتها والناه عليه الله والى كان المسلمون في تاريخها الطويل بقترات متتوعة فيها القسوة وقيسها الشعيف، والى كان المسلمون في موقف الدمي قصوتهم، وكثيفوا انفسهم وحقدهم، وإن كان المسلمون في موقف الدمية والأمان خفت صوتهم، وكبت حقدهم، وخفضت رؤوسسهم ولهذا فإن الحديث عن هذا الموضوع يجب أن يراعي ترتيب نزول الأيسات القرانيسة التي ورد فيها حبيث عن المنافقين وأخبار هم، لنرى تعلور هذه الحركة ومواقف النبسي صلى الله عليه وسلم منها، ماذا نمني بكلمة النفاق؟ وهل كانت معروفة بهذا المعنى في الطولية؟. هذا ما يدفع بنا إلى كتب اللغة نستمد منها تاريخ هسذه اللفظسة ومعانيسها وتطورها الدلالي.

#### النفاق لغة:

وردت مادة (نفق) في كتب اللغة بمعان كثيرة منها:

#### ١ ــ الفناء والنفاد:

قال الفيروز أبادي': النفقة: ما أنفق من الدراهم وغيرها، وجمعها نفاق مشل تسر وثمار. ويقال: نفقت نفاق القوم تنفق نفقاً بالتحريك أي فَنِيت نفقاتهم، ورجل مِنْفا كشير النفقة، وأنفق الرجل ماله، قال تعالى: [إذاً الأمسكتم خشية الإنفاق] أي خشسية النفاد. والفناء. وقال ابن منظور: نَفِقَ الفرس والدابة ومائر البهائم نَتْفُق نُفُوقاً: ماتت. قال ابن بري: أنشد شعلت:

فسا أنسياء نفستريها بمسسال فاين نفقت فأكسد ما تكسون وفي حديث فين عباس رضمي الله عنه (والجزور نافقة) أي ميتة، من نفقت الدابسة إذا ماتت، وقال الشاعر:

نفق البغل فأودى سَرجه في سبيل الله سرجي ويَغَللُ ٢- الرواج:

قال ابن منظور: (نَقِقَ البيع نَفَاقًا: راج ونَقَت الملّمة تَتَفَق نَفَاقاً بالفتح: غلت ورغسب فيها وأنفقها هو ونَقْقه. وفي الحديث: (المُنَفِّق ملعته بالحلف الكانب أ. والمنفق بالتشديد من النقاق وهو ضد الكملا، ومنه الحديث (اليمين الكاذبة مَنْفَقة الملعة ممحقة المبركة ) أي هي مظنة انفاقها وموضع له. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه (لا يَنفَق بعضكم بعضاً ) أي لا يقصد أن يُنفَق سلعته على جهة النَّجش ، فإنسه بزيادته فيها بعضكم بعضاً ) أي لا يقصد أن يُنفق سلعته على جهة النَّجش ، فإنسه بزيادته فيها يرغب المسلمع فيكون سبباً لابتناعها ومنفقاً لها. وقال الليث: نَفق المعر ينفق نَفوقاً إذا يرضه تنقق المبدل نفاقاً إذا وجد نفاقاً لمتاعه، وفي مثل من أمثالهم (من بساع عرضه أنفق أي من شاتم الناس شُتَم ومعناه أن يجد نفاقاً بعرضه ينال منسه. ومنه قول كعب بن زهير:

أبيت و لا أهجو الصديق ومن يسع بعرض أبيه فسي المعاشر يُنفِئ أ أي يجد نفاقاً والباء مقدمة. ونَفَقت الآيم نفاقاً: إذا كثَّر خطابها، ومنه حديث عمر رضي الشعنه: (من حظ المرء نفاق أيمه أ) أي من سعادته أن تنطب نساؤه من بناته و لُخواته، و لا يكمينن كماد العلع التي لا تَتَفَق.

#### ٣\_ سرعة الانقطاع:

قال ابن منظور: النَّفِقُ: السريع انقطاع الجري قال علقمة بن عبدة يصف ظليما:

فلا تَرْيُدهُ في مشيه نَفِق ولا الزَّايفُ دُويُن النسد مسووم`` ٤- السرب في الأرض:

قال الجوهري: النفق: السُّرَب في الأرض له مخلص من مكان اخر. وفي المثل: ضلى دُريصٌ نفقه ١٠ أي حجره، وفي التنزيل: [فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض"].
والجمع أنفاق، واستماره امرو القيس لحجرة الفنرة فقال يصف فرسا:

خَفَاهُنَ مِن أَنْفَاقَهِن كَأَنَمِا خَفَاهِن وَدُقٌ مِن عَسْسِي مُعَلَّبِ '' ٥ حجر اليريوع والشب:

قال ابن منظور: النافقاء وقيل النفقة والنافقاء: موضع يرققه اليربوع من جدره فاذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرج، ونفق اليربوع ونفق وانتفق ونفق: خرج منه. وتتفقه الحارش وانتفقه: استخرجه من نافقائه، واستماره بعضهم للشيطان فقال بعض الفتاك في أمه:

إذا الشيطان قصم على قفاها تنفقت اه بالتران التران الترام التران التران التران التران التران القائد، وأنفق اليربوع والضب: إذا لم يرفق به حتى يتنفق ويذهب. وذهب الدكتور عودة أبو عودة " إلى أن كلمة النفاق بمعنى التلون والمخادعة استعملت في الجاهلية عند طرفة ومن ذلك قوله:

وأما رجال ناققوا في إخاتهم ولمت إذا أحبيت حراً أناققه " وهذا البيت إن صمح لطرفة فإن استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى بقي محصوراً ونادراً قليل الاستعمال في الجاهلية، أما استعماله العام الشامل فقد بقي محصوراً بالمعاني التي ذكرناها، والتي نقلها إلينا أصحاب اللغة في كتبهم، مستمدين هذه المعاني من شدواهد

## النفاق في القرآن:

إن رصد التطور التاريخي لدلالة لفظة من الألفاظ يدل على أن كثيراً منها قد اكتسب معاني جديدة ودلالات إضافية لم تكن له من قبل، إلا أنها في الغالب لا تــأتي بمعنـــي جديد مقطوع الصلة تماماً عن المعنى الأصلى الذي وضعت له، وإنما تكتسى معناهسا الجديد بتوسيم مدلولها القديم وشموله، أو تخصيصه وتضييقه، وقد شمل هذا التغيير الكثير من الألفاظ التي عرفت قبل الإسلام فأعطاها الإسلام معنى جديدا، ومنحها صبغة تعبر عن الأوضاع الجديدة التي نشأت مع ظهور الإسلام وانتشاره، ومن هـــذه الألفاظ لفظة النفاق. فعلى الرغم من استعمال القرآن الكريم لمسادة (نَفْسَ) بالمساني اللغوية السابقة " فقد خص لفظ النفاق وضيق معناه، وحدد له مدلولا جعله سمة علي جماعة من الناس بخلت الإسلام ظاهراً وأضمرت الكفر باطناً إلا أن هذا المعنى لهم يكن بعيداً كل البعد عن معناه اللغوى الأصلى، بل اشتق من هذا الأصل واليه يعهود. هذا الأمر الذي أكده علماء اللغة في كتبهم، وأشاروا إليه في حديثهم عن هـــذه المـــادة كما أشاروا إلى هذا التغيير فقال ابن فارس في حديثه عن مثل هذه الألفاظ: قكان مما جاء به الإسلام ذكر المؤمن والإيمان، والكافر والمنافق، وكذلك الإسلام والمسلم، وإنما عرفت المؤمن من الإيمان والأمان وهو التصديق، ثم زانت الشريعة شرائط وأوصاقاً بها سمى المؤمن بالإطلاق مؤمناً، وكذلك الإسلام والمسلم، وإنما عرفت منه إسلام الشيء، ثم جاء الشرع من أوصافه ما جاء، وكذلك لا تعسرف مسن الكفر إلا الغطاء والمنز، فأما المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أظهر و ٥٠٠٠.

وقال الرازي في كتاب الزينة: إن الأسماء التي هي مشتقة من ألفاظ المسرب تعسرف الكافر كافر النممة، لا تعرفه من معنى الكفر باشه، وكانت تعرف المؤمن مسن جهسة الأمان، أما المنافق فإنه لا ذكر له في كلام العرب "'. وقال أبو زيد: والنفاق الدخسول في الإسلام من وجه، والخروج عنه من وجه أخر (إسلامية) وقد نافق ينافق منافقسة ونفاقا، وقد تكرر ذكر النفاق وما تصرف منه اسماً وفعلاً وهو اسم إسلامي لم تعرف العرب بالمعنى المخصوص به، وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه".

وذهب أصحاب اللغة إلى أن هذا اللفظ مشتق من ناققاء اليربوع، وهو ما ذهب إليسه ابن فارس وأبو زيد " الذي قال: "تقول ناقق أي دخل في نافقائه، ومنه اشتق المنساقق في الدين، والنفاق بالكمر فعل المناقق، والنفاق: الدخول في الإسلام مسن وجه في الدين، والنفاق بالكمر فعل المناقق، وهو المسسرب الدذي والخروج عنه من أخر، مشتق من نافقاء اليربوع لا من النفق، وهو المسسرب الدذي يستتر فيه لمستره كفره، وفي الحديث (نافق حنظلة) " أراد أنه إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أخلص وزهد في الدنيا، وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه، ورغب فيها، فكأنه نوع من الظاهر والبلطن ما كان يرضى أن يصامح به نفسه. وأراد بالنفاق هنسا الرياء، لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن " "" ) وهسو قدول الفيروز أبادي والجوهري أيضاً.

وأشار أبو هلال العسكري إلى حداثة هذا الاستعمال فقال: وقد حدثت في الإسلام معان ومسيت بأسماء كانت في الجاهلية لمعان أخر، فأول ذلك القرر أن والمسورة والآية، ومسمى إظهار الإيمان مع إسرار الكفر نفاقاً ". وقال السيوطي ( إن لفظ الجاهلية اسم محدث في الإسلام للزمن الذي كان قبل البعثة، والمنافق اسم إسلامي لم يعسرف في الجاهلية ". كما أشار إليه ابن الأثير في كتابه النهاية فقال: وهذا اسم إسلامي لم تعرفه المرب بالمعنى المخصوص به، وهو الذي يستر إيمانه ويظهر كفره، وإن كان أصلسه في اللغة معروفاً، وهو مأخوذ من النافقاء "لا.

ولم يخالفهم في هذا الأمر إلا أبو عبيد الذي رأى أن للمنافق مأخوذ من النفـــق و هـــو السرب في الأرض^^.

وخلاصة القول في هذا أن لفظ النفاق اسم إسلامي خص بجماعــــة أضمــروا الكفــر وأظهروا الإيمان، وأصل هذا المعنى معروف في اللغة، والأقرب إلى معنى النفاق هو المأخوذ من نلفقاء اليربوع لما فيه من المخاتلة والمخادعة والمباغتة، كما فيها التعبــير عن الجبن والهلع والترصد الدائم، وإظهار غير الحقيقة، وكل ذلك يتوافق مع صــــات المنافقين التي سنتحدث عنها بعد قليل.

## أسباب ظهويرالنفاق:

تمود بدايات ظهور النفاق كما أشرنا في المقدمة إلى ما قبل هجرة النبي صلى انه عليه وسلم إلى المدينة المنورة بقليل، وذهب ابن كثير إلى تحديد دقيق لزمن نشوء الحركة في المدينة، فرأى أن ظهور ها كان بعد غزوة بدر، فقال: "وإنما نزلت صفات المنافقين في المدينة، فرأى أن ظهور ها كان بعد غزوة بدر، فقال: "وإنما نزلت صفات المنافقين الى المدينة لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافه، من الناس مسن يظهو وسلم إلى الكفر مستكرها وهو في الباطن مومن، فلما هاجر رسول الشصلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان فيها من الاتصار من الأوس والخزرج، وكانوا فسي جاهليتهم يعبدون الاصمنام على طريقة مشركي العرب، وبها اليهود من أهسل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وينو قريظة حلفاء الأوس، فلما قدم رسول الشصلى الله عليه ومعلم المدينة وأسلم من أمسلم مسن المرب حول المدينة، فلما كانت وقعة بدر الكبرى، وأظهر الله كلمته وأعسز الإسسلام وأهله قل عبد الله بن أبي معلول ووكان مديد الطائفتين وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فلما جاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه مسن الإمسلام وأهله، فلما كانت وقعة بدر قال: أمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل

من هذا يظهر أن حقد اليهود وموامراتهم بدأت تظهر بعدد اشتداد قدوة المسلمين واستقرارهم في المدينة المنورة وذلك لضرب الدعوة الإسلامية في مهدها، وقد أنسار الأستاذ سيد قطب إلى دور اليهود في نشأة جبهة النفاق في المدينة فقال: حركة النفاق في مدينة لم يكن لها وجود في مكة، لأنه لم يكن هناك ما يدعو إليها، فالمسلمون في مكة في موقف المضطهد الذي لا يحتاج أحد أن ينافقه، فلما أعرز الله الإسلام والممسلمين بالأوس والخزرج في المدينة، وانتشاره في المشائر والبيوت بحيث لم يبق الإسلام بيت إلا يخلك الإسلام اضطر ناس ممن كرهوا لمحمد صلى الله عليه ومسلم أن يعز بيستملي، ولم يملكوا في الوقت ذاته أن يجهروا بالعداوة، اضطروا إلى التظاهر بالإسلام على كره، وهم يضمرون الدقد والبغضاء ويتربصون بالرسول صلى الله بالإسلام على كره، وهم يضمرون الدقد والبغضاء ويتربصون بالرسول صلى الله المعروف، وقد شجعهم على هذا الموقف وجود اليهود فقد جمعتهم البغضاء والحقد المعروف، وقد شجعهم على هذا الموقف وجود اليهود فقد جمعتهم البغضاء والحقد فأخذوا في حبك المؤامرات ودس الدسائس في كل مناصبة تعرض، فإن كان الممسلمون في شدة ظهروا بعدائهم وجهروا ببغضائهم، وإن كانوا في رخاء ظلت الدسائس مسوية في شدة ظهروا بعدائهم وجهروا ببغضائهم، وإن كانوا في رخاء ظلت الدسائس مسوية والمكايد في الظلام، وكانوا إلى منتصف العهد المدني يؤلفون خطرا مؤقياً على الإسلام والمسلمين".

ومع أن آية من الآيات المكية ورد فيها ذكر النفاق وهي قوله تعسالى: (وليعلمن الله النين أمنوا وليعلمن الله النين أمنوا وليعلمن "أي فإن هذه الفئة كانت ضعيفة القلب، ضعيفة الإيمان ولذا لم تصعد كما صعد أكثر المعلمين أمام إزعاج المشركين واضطهادهم.

فالنفاق حركة مدنية ظهرت مع ظهور قوة المعلمين وانتقالهم إلى المدنية بعد ماعانوه من الضعف والاضطهاد والأدى في مكة حتى اضطروا إلى الهجرة وإلى ترك الديار خوفاً على دينهم فهاجروا إلى الحبشة أولاً وإلى يثرب بعد ذلك. خلافاً لما كسان في خوفاً على دينهم فهاجروا إلى الحبشة أولاً وإلى يثرب بعد ذلك. خلافاً لما كسان في المدينة التي لم يبق فيها بيت من البيوت لم يدخله الإسلام، وهو ما جعل زعماء القبائل يظهرون ولاءهم للنبي صلى الله عليه وسلم والتظاهر بالإسلام، وإن كانوا في الحقيقة المملمين أو وقوعهم في شدة أو ضيق، قال الدكتور عزة دروزة: ولم يكن أمامهم المملمين أو وقوعهم في شدة أو ضيق، قال الدكتور عزة دروزة: ولم يكن أمامهم وجعل كيدهم ومؤامر اتهم بأسلوب المراوغة والمواربة والخداع والتمويه. وإذا كانوا وقفوا أحياناً مواقف علنية فيها كيد ودمن، وعليها طابع من النفاق بالرز، فإنما كان هذا منهم في بعض الظروف والأزمات الحادة التي كانت تحدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمعلمين، والتي كانوا يتخذونها حجة اتلك المواقف بداعي المصلحة والمنطق والاحتياط، ولم يكونوا على حال يعترفون بالكفر أو بالنفاق غير أن نفاقهم عليه والمحد والمحدودة والمحدة التلك المواقف بداعي المصلحة والمنطق والاحتياط، ولم يكونوا على حال يعترفون بالكفر أو بالنفاق غير أن نفاقهم والمحدودة والمحدودة والمحدودة والمحدودة والمحدودة المحدودة المحدودة والمحدودة والمحدودة المحدودة والمحدودة والمحدودة والمحدودة والمحدودة المحدودة المحدودة والمحدودة المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة النبي صاحب النبي صاحب النبي صاحب النبي والمحدودة المحدودة المحدودة

ومما يؤكد ظهور هذه الحركة في المدينة كثرة حديث السور المدنية عــن المنـــافقين، حتى جمل هذا الحديث من العمات الغالبة على العمور المدنية فكان مما قالـــــه علمــــاء القران: كل سورة فيها حديث عن العذافقين فهي مدنية "".

وإذا عدنا إلى سور القرآن التي تحدثت عن هذه الفئة وجدنا أن حديثها هذا قد يكون صريحاً واضحاً، فيذكر فيها اسم النفاق والمنافقين وهذا هو الغالب وقد يكون حديثها عنهم دون ذكر اسمهم، إلا أن أسباب النزول والظروف المحيطة بالآيات تشير إلى أن أسباب النزول والظروف المحيطة بالآيات تشير للي أن المعنى بالآيات هم المنافقون، ومن هذا القبيل ما ورد في مسورة البقسرة أوإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزنون،

انه يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون "آ- قال الواحدي: "نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه، وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب النبي صلى بن أبي وأصحابه، وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله: انظاروا كيف أرد هولاء السفهاء عنكم. فذهب فأخذ ببسد أبي بكر فقال: مرحباً بالصديق ميد بني تميم وشيخ الإملام وثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفار، ثم أخذ بيد عمر فقال: مرحباً بسيد بني عدي بن كمب، والفاروق للقوي في دين الله، المباذل نفسه وماله لرسول الله، ثم أخذ بيد علي فقال: مرحباً بسابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختته، ميد بني هاشم ما خسلا رسول الله، ثم افتروا عليه خيراً فقال الإسحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كمسا فعلت، فأثنوا عليه خيراً فقزلت الآية".

وكذا ما ورد في سورة البقرة أيضاً [ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام "] قال الواحدي: "تزلت في الأخنس بسن شريق الثقني وهو حليف بني زهرة، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينسة فأظهر له الإسلام، وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وقال: إنما جئت أريد الإسلام والله يعلم إني لصادق، وذلك قوله تمالى: [ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألمد الخصام] ثم خرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر، فأتزل الله تعالى: [وإذا تولى سسعى في الأرض ليفسد فيها ويهاك الحرث والنسل "] ومثلها قوله تعالى: [ولا تحسين الذين يفرحون بسا أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يقعلوا فلا تحسينهم بمفازة من المذاب "] قال الواحدي: "عن أبى سعيد الخدي رضي الله عنه قال: نزلت في جماعة من المنافقين "".

وقوله تمالى: (ألم تر إلى الذين يز عمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاعوت [٦] والأيات التي ورد فيها ذكر النفاق والمنافقين صراحة قد يأتي ذكرهم ملخصاً أو مقصلاً شاملاً كما سنرى عند حديثنا عن صفات المنافقين ومواقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد وجد المنافقون في اليهود الحاقدين على النبي صلى الله عليه وسلم عونا ومساعدة، وتدربوا على أساليبهم في الدس والكيد الخفي والخداع والمكر حتى ليمكننا القــول: إن النافقين لم يكن لهم أن يثبتوا ويقدموا الأذي والدس والكيد للمسلمين لولا تأييد اليهود لهم وتضامنهم معهم، كما أنه لم يضعف خطر النفاق إلا بعد طرد النبي صلى الله عليه وسلم لليهود من المدينة عندها خفت صوتهم وضعفت شوكتهم، ولم تعد لـــهم القــوة والنفوذ إلا بعد فتح مكة، ودخول عناصر جديدة في الإسلام وتوسع نطاقه كما ذهـــب سيد قطب إذ قال: "وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تتصهر وتتصهر، وتتناسق مع القاعدة، ويقل عدد الناشزين من ضعاف القلوب ومن المنافقين ومن المترددين كذلك علاقاتهم مع الأخرين .. .. حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامي بجملته أقرب ما يكون إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج التربوي. السبي أن يقول: وقد تقاربت المستويات الإيمانية وتناسقت في مجتمع المدينة قبيل الفتح وأن يتوارى الكشير من أعراض الخلخلة في الصف، والكثير من ظواهر الضعف والتردد والشح بـــالنفس والمال، وعدم الوضوح العقيدي والنفاق من ذلك المجتمع، بحيث يمكن اعتبار المجتمع المدنى بجملته هو القاعدة الإسلامية، إلا أن فتح مكة في العام الثامن المسهوري وميا أعتبه من استسلام هوازن وثقيف في الطائف، وهما أخر قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة قد عاد فصب في المجتمع المعلم أفواجا جديدة دخلت في الدين مستعلمة على المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهر وفيهم المؤلفة قلوبهم دون انطباع بحقائق الإسلام الجو هرية ولا امتزاج بروحه الحقيقية".

# موقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المنافقين:

إن كتب التفسير والسيرة النبوية لم تتقل إلينا محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم للمنافقين وقتاله لهم كاتتاله للمشركين،، كما لم تتقل إلينا أنه قتل بعيض زعمانهم وكبارهم ممن أنوا المسلمين والدعوة في المدينة رغم قوتهم ودورهم الكبير الذي قاموا به في بداية المهد المدنى؛ إذ كان هؤلاء يتمتعون بقوة كبيرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم محاطاً بالخصوم من كل الجهات،إضافة إلى أن المسلمين كانوا في بدايسة عهدهم بالإسلام، ولم يكن الإسلام قد رسخ في نفوسهم رسوخاً كافياً، كما أن هـــولاء المنافقين لم يكونوا مكشوفين مفضوحين تماما على الطريقة التي آلوا إليها بعد نسزول السور التي كشفت أمرهم فيما بعد، كما كانت هناك علاقات بينهم وبين المسلمين الحقيقيين. وعلى هذا يمكننا القول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هو المبادر بالعداء والكيد للمنافقين، بل كان موقفه منهم يتماشى مع ما يظهر من مواقفهم ويتساير مع أساليبهم التَّى يلجئون إليها في محاربة النبي عليه الصلاة والسلام ومواجهته، ومـــن هنا فإن حديثنا عن مواقف المنافقين من النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه على موقفه منهم يمكن أن يوضح الموقف ويبرز الوسيلة التي واجه بها النبي كـل موقـف مـن مواقفهم، فوضع الوسيلة إلى جانب الموقف يجعل الوسيلة أنجع وأقوى، ومن الممكن أن نقسم مواقف المنافقين من النبي صلى الله عليه وسلم إلى وسائل ماديـــة ووسائل معنوية.

#### أ-- المواقف المعنوية (الوسائل):

ونعني بالأساليب المعنوية الحرب النفسية التي لجأ إليها المنافقون لمواجهة المؤمنين في المدينة المنورة بعد ظهور قوة المسلمين وسيطرتهم على الأمسور بشكل كامل وظهور قوتهم العسكرية والسياسية، ولمل أهم هذه الوسائل:

### ١ التشكيك في قوة المسلمين وقدرتهم على قهر أعدائهم والانتصار عليهم:

وهذه حقيقة ظهرت في موقعة بدر عندما خرج النبي للقاء المشركين مسع قلسة مسن أصحابه، فرأى المنافقون أن عمل المؤمنين تهور وغرور والقاء بالنفس إلى التهاكـة، وقد أبرز الله تعالى نيَّاتهم هذه فقال تعالى: (إذ يقول المناققون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم الله عن نيَّاتـــهم هذه مرة أخرى، وكشفوا عن وجههم الحقيقي، واحتجوا باحتجاجات واهية يوم الخندق، فدعوا أهل المدينة إلى العودة إليها وترك الصفوف والعودة إلى بيوتهم محتجين أن إقامتهم أمام الخندق مرابطين لا معوغ لها في حين بيونهم كشوفة معرضة للخطر، وهي دعوة تشير إلى ما في نفوسهم من خبث ودهاء ومكر، فقد أرادوا الدخول السي نقوس هؤلاء من نقطة الضعف، نقطة الخوف على النساء والذراري والخطر المحقق بهم، قال تعالى: ( إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي، يقولون إن بيونتا عورة وماهي بعورة، إن يريدون إلا فرار أنهُ ). فقد كشـف الله تعالى نياتهم الحقيقية فهم لا يريدون من وراء ذلك إلا إضعاف الصف المسلم وتفتيت كلمتهم والإقلال من شأنهم أمام أعدائهم، فهم لا يدركون أسباب النصر الحقيقية، ولا يعلمون أن هذه الحشود التي لا ترتكن إلى عقيدة تمنحها القوة الحقيقية، و لا تركن اللي الثقة بالله والتوكل عليه، لا يمكن أن تقف أمام قوة المؤمنين الواثقين بنصر الله وتأبيده، هؤلاء وأمثالهم لا بد أن ينظروا إلى أن أعمال المؤمنين ومواجهتم لأعدائسهم غرور و تعلكة.

## ٢ ... التشكيك في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحكامه:

نقل القرآن الكريم مجموعة من المواقف التشكيكية التي وقفها المناقفون من اثنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما نقله الله تعالى في سورة النساء، ققد صورت لنسا هـذه السورة موقفاً من مواقفهم فهم لا يريدون التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم و لا حل الخصومات الناشئة بينهم عنده، ويفضلون التحاكم إلى الشيطان و الاعبيه على حكم الله تعالى، قال الله تعالى: (ألم تر إلى النين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك و مسا أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به "أ) كما نقل إلينا القرآن الكريم عدم قبولهم الأحكام النبي صلى الله عليه وملم في توزيع الصدة لت، قال تعالى: (ومنهم من يأمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا و إن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ماأتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله مين توزيع الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون "أ). فقد عاب هؤلاء عدل النبي صلى الله عليه وسلم وأساؤوا الأنب معه، وادعوا أنه يحابي في توزيعها، ولا يقولون ذلك غضب المد ق غضبوا وسخطوا.

#### " ـ سوء أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وإيداء المؤمنين قولاً وعملا:

ولعل أهم موقف من مواقفهم التي أذوا بها النبي صلى الله عليه وملم مساكسان مسن حديث الإقك الذي تولى كبره رأس الكفر عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، ونقله عنسه جماعة من ضعاف الإيمان، وروجوا له والموا قلب النبسي صلى الله عليسه وسلم وصاحبه وابنته الصديقة الذين لم يعرف الناس عنهم إلا التقي والصلاح والمغاف، ولسم يقطع السنة الخائضين فيه إلا قول الله تعالى الذي برأ السيدة عائشة رضي الله عنسها، وأعاد إلى قلب النبي صلى الله عليه وملم، وإلى قلب صاحبه الصديق وابنتسه المسيدة عائشة رضي الله عنهم جميعاً السعادة والأمان، قال تعالى: (إن الذين جساءوا بسالإقك عصبة منكم لا تحميوه شرأ لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منه ما اكتسب من الإثم،، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم "أ). فمن هيأ لهذا الأمر ليس واحدا بل هم جماعة لها هدف معين، وقد تزعم هذه الجماعة رأس النفاق وأعوانه من اليهود بعد عجز هسم عن مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم جهراً وعلانية، وكان هذا الحديث أحد وسائلهم عن مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم جهراً وعلانية، وكان هذا الحديث أحد وسائلهم الفتاكة التي أرجنت المدينة وتداولته الألمن شهراً كاملاً مستهدفين أنقى وأطهر بيبت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صدور الأستاذ سيد قطب هذا الموقف بقوله: لقد كانت معركة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصتها الجماعة المسلمة يومذاك وخاضها الإسلام، معركة ضخمة، لعلها أضخم المعارك التي خاضها النبي صلى اقد عليه وسلم، وخرج منها منتصراً كاظماً لآلامه الكبار محتفظاً بوقار نفسه وعظمة قلبه، وجميل صبيره، فلم تؤثر عنه كلمة واحدة تدل على نفاد صسيره وضعف احتماله، والآلام التي تتوشته لعلها أعظم الآلام التي مرت به في حياته، والخطر على الإسلام من تلك الفرية من أشد الأخطار التي تعرض لها في تاريخه "أ.

ومن مواقفهم الأخرى التي آذوا بها رسول الشصلى الله عليه وسلم استعمالهم لألقاظ يراد بها غير ظاهرها، ألفاظ يوهم ظاهرها الخير والصلاح وتحمل في باطنها الشسر والأذى، ومن هذا القبيل قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أذن. قال الله تعالى: (ومنهم الذين يوذون النبي يقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، يؤمسن بالله ويؤمسن الممونين، ورحمة الذين آمنوا منكم، والذين يؤنون رسول الله لهم عذاب أليم "أ). فهم يفسرون أدب النبي صلى الله عليه وملم ورحمته بأصحابه بغير حقيقته، ويصفونه بأنه سمّاع لكل قول، ويجوز الكذب والخداع عليه كما عمد المنافقون إلى التحريف والتبديل في صيفة التحية فحولوها إلى معنى مدين كأن يقولوا: العمام عليك، موهميسن بأنهم يؤلون المملام عليك، موهميسن بأنهم يؤلون المملام عليكم، معفى الموت لكم أو تعمامون في دينكم.

ولم يقف أذاهم عند النبي صلى الله عليه وملم نقط، بل أنوا نعساء المؤمنيسن أيضا والاحقوهن وأنوا رجالهم وشككوا في أعمالهم فقد ذكرت كتب أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة في غزوة تبوك فجاء عبد الرحمن بن عسوف بأربعة الات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بارك الله لك فيما أمسكت وفيمسا أعطيت، وجاء أبو عقيل الأتصاري بصاع من تمر فقال: يسا رسول الله: أصبت صاعين من تمر، صاع تقوضه اربى وصاع لعيالي، فلمزه المنافقون وقالوا: ما الدذي أعطى ابن عوف إلا رياء، وقالوا: ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا؟ فسأنزل الله تعالى: (والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم<sup>11</sup>).

## 

فقد كشف الله تعالى أعمالهم هذه في معورة أل عصران بقوله: (يا أيها الذيب امنسوا لا تكونوا كالذين كفروا، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عُزّى لو كانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بمسا تعملون بصير<sup>13</sup>).

#### ٥ ـ الدعوة إلى معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وهو مظهر من مظاهر نفاقهم ووسيلة من وسائلهم للكيد للمسلمين، فإذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا طاعتهم له وموافقتهم لأمره، وإذا خرجوا لووا رؤوســـهم وعصوه، قال تعالى: (ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب مايّنيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ").

كما سجل البيان الإلهي موقفاً أخر من مواقفهم هذه، وهو استخفافهم بمجسالس النبي صلى الله عليه وسلم، وانشغالهم عن حديثه، فإذا خرجوا من عنده تعداءلوا مستهزئين: ماذا قال انفأ؟ يقولون ذلك استهزاء بالمؤمنين واعتقادهم زيادة الإيمان بزيسادة العلم الحاصل بالوحي °، قال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قسالوا للنين أوتوا العلم ماذا قال أنفأ، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وانبعوا أهواءهم وقال تعالى وإذا ماأنزلت مورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه ايمانا، فأما الذين امنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجماً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون "٥٠.

### ب-الوسائل المادية:

ونعني بها الوسائل التي استعملها المنافقون لتقويض الصف الإسلامي ومحاربة أتباعب محاربة عانية، مهددين الكيان العام للدعوة الإسلامية ومن هذه الوسائل:

### ١ ـ بناء مسجد الضرار:

هذا المسجد الذي بني بأمر من أبي عامر الراهب الذي هرب إلى الروم ورفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للدخول في الإسلام، وطلب المعونة من السروم فو عدوه بالنصر والمعونة، فأقام عندهم وكتب إلى مجموعة من قومه من الأتصار مسن أهل النفاق يعدهم ويمنيهم أنه قالم بجيش بقاتل به النبي صلى الله عليه وسلم ويفليه، ويرده عا هو فيه، وأمر هم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده الأداء كتبه، ويكرن له مرصدا إذا قدم عليهم بعد ذلك، فشرعوا يينونه، ولما تم لهم ذلك طلبوا مسن النبي أن يصلي فيه فيحتجون بصلاته على شرعية عملهم، وبخاصة أنهم الحيوا أن بناءه كان من أجل الضعفاء وأصحاب الحاجة، ولكن الله تعالى عصم نبيه من الصسلاة فيه، وكثف خطتهم، فأمر النبي يتهديم المعميد وتقويض أركانه، قال تعالى: (والذيسن اتخذوا ممعجداً ضراراً وكثراً وتقريقاً بين المؤمنين، وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسني، والشيشهد إنهم لكاذبون أن).

# ٢\_ عدم مشاركة المؤمنين في القتال:

وهو ما كان منهم يوم أحد إذ عاد عبد الله بن أبي بأصحابه من منتصف الطريق، وأبى المشاركة مع المؤمنين بالقتال، محتجاً على ذلك بقوله: لو نعلم قتالاً الاتبعناكم، ولكننا لا نظن أن يكون هناك لقاء بين الطرفين، فقال الله تعالى: (وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإنن الله، وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين ناققوا، وقيل لهم تعالوا قتاتوا في مسبيل الله أو الذهوا، قالوا لو نعلم قتالاً الاتبعنا كم، هم للكفر يومنذ أقرب منهم للإيمسان، يقولون

بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، الذين قالوا لإخوانهم وقعــــدوا لـــو أطاعونا ماتقتاوا قل فلدرؤوا عن أنفسكم العوت ابن كنتم صلاقين°°).

## ٣\_ الدعوة إلى عدم الإنفاق على من عند الرسول صلى الله عليه وسلم:

وهي خطة جديدة علنية اتبعها المنافقون لمحاربة الدعوة الجديدة، فقد تواصدوا بعدم الإنفاق على فقراء المهاجرين المعلمين لينفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قسال تمالى: (هم الذين يقولون لا تتفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزانسن المسموات والأرض، ولكن المنافقين لايققهون "). ناسين أن الله هو الرزاق، فكما يرزق أعلائه وأن يغنيهم.

# عداء الرسول وموالاتهم:

وهو ماكان من موقف عبد الله بن أبي بن سلول يوم بني قنيقاع، إذ حاصر هم النبي صلى الله على حكمه، فقام صلى الله على المرأة معلمة وإيذائها، وأنزلهم على حكمه، فقام عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أحسن في موالي. وكانوا حلفاء الخزرج. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك أرسلني، قال: لاحتى تحسن في موالي، أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحسدهم في غذاة واحدة، إني والله رجل أخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله على وسلم: هم لك على أن يرحلوا عن المدينة ويأخذوا كل أموالهم عدا المدلاح ".

وقد أشار القرآن في مواطن كثيرة إلى علاقة المنافقين باليهود وموالاتهم وو عودهم لهم بالنصرة والموالاة والمعونة، قال تعالى: (إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم؛ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نـــزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم ٥٠٠٥. أمام هذه المواقف والدسائس التي قام بها المنافقون، كان لابد للنبي صلــــى الله عليــه وسلم من أن يواجههم بأساليب تتناسب مع طبيعتهم وسياستهم، اتكون الوســيلة أنجــع وأجدى، ولهذا اختلفت مواقف النبي صلى الله عليه ومسلم مسن المنافقين بساختلاف الظروف والمواقف، متبعاً في شدته وعطفه، في قوته وليونته أوامر ربه الذي تولـــى حرب هذه الفئة ومجابهتها وقتالها لما في خططها من السرية والخداع الذي قد يخفــى على الإنسان أحياتاً كما هو شأن مسجد الضرار الذي حفظ الله تمالى نبيه من الوقــوع على الإنسان أحياتاً كما هو شأن مسجد الضرار الذي حفظ الله تمالى نبيه من الوقــوع في هذه الخطة، فلما استهزأ المنافقون بمجالس النبي، واتخذوا أيات الله هزواً، دعل الله المؤمنين إلى عدم مجالستهم ومساع أحاديثهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإلا فهم مثلهم في موقف واحد، قال تعلى: (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا مسمعتم أيــات الله يكر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذاً مثلهم، أن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً أه).

ودعاهم إلى عدم موالاتهم، وكشف عن خبيئة أنفسهم ومشاعرهم، فهم يسودون كفر جميع المؤمنين وارتدادهم عن دينهم ليكونوا سواء في كفرهم، قال تعالى: (ودوا لسو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً ") وهدد المنافقين تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً " (وهدد المنافقين في بعذابهم في الدنيا والأخرة، وترك لهم باب التوية مفتوحاً، قال تعالى: (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالشو وأخلصوا دينهم شفاولتك مع المؤمنين وسوف يؤتي الشالمؤمنين أجراً عظيماً "). وفي هذه الأيات إشارة واضحة إلى مدى ماكان لأقمال المنافقين في الصسف المسلم ويؤي استدعى هذه الأدات إشارة واضحة الجبهة المنافقة، وتتلفلها في الجماعة المسلمة الأمر الذي استدعى هذه الحملة مع مراعاة الواقع يومذاك، وأخذ المسلمون يبتعسدون عسن المنافقين خطوة خطوة، كما شرعوا يتجنبون مجالسهم التي يتداولون فيها الكفر بأيسات الله والاستهزاء بها، ولم يأمرهم بمقاطعة المنافقين البتة يومذاك، الأمر الذي يشير السي مقاطعتهم.

كما تحمل الآيات في نتاياها تحذيرات للمسلمين من سمات النفاق ومقدماته كي لايقعوا فيها وأخصها موالاة الكاتورين، وابتغاء العزة عندهم والتقوي بهم، وتطمينهم بأن العرزة فيها وأخصها موالاة الكاتورين، وابتغاء العزة عندهم والتقوي بهم، وتطمينهم بأن العرزة للم جميعاً، وبأن الله لن يجعل المكاتورين على المؤمنين سبيلاً، كل ذلك كان يرافقه رمسم الصورة القبيحة للمنافقين في الدنيا والأخرة، وتقوير أن مقرهم الدرك الأسفل من النار. ثم كشف علاقاتهم باليهود والكفار وموالاتهم لهم، قال تعالى: (إن الذين ارتدوا علسى أدبار هم من بعد ماتبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملي لهم؛ ذلك بأنهم قالو الذيسن كرهوا مانزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم أن ونعي على المؤمنين عدم الوضوح في شاموقف يؤدي إلى تحييسع على المعملم، بشأنهم، ودعاهم إلى اتخاذ موقف واضح في منهم، وأنبهسهم على القسامهم بشأنهم لأن الانقسام في الموقف و عدم الوضوح في الموقف يؤدي إلى تحييسع ما المسلم، كما يبعدهم عن الوضوح في الهدف وعدم اتخاذ الموقف الحاسم القاطع من المنافقين فنتين والله أن كلمة تقال باللمان يرافقها عمل واقعي مناهم مناهم المسلمين، ومويد لعدوهم لايمكن أن يسمى إلا نفاقاً لا موضع التسامح به أو الإغضاء عنه، قال تعسالى: (فمالكم في المنافقين فنتين والله أركسهم ..").

وبعدها انتقل القرآن إلى موقف أخر، فقد هدد المنافقين إن لم يرجعوا عــن مواقفهم العدائية، ويتوقفوا عن معاداة النبي (ص) وليذانه فسوف يسلط عليهم نبيه كما ســلطه على اليهود من قبل وأمكنه منهم ويطهر المدينة من رجسهم ويطردهــم مــن الأرض ويبيح دمهم؛ فحيثما وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً كما جرت سنة الله فيمن قبلهم من اليهود على يد النبي (ص) وغير اليهود من المفسدين في الأرض في الأمــم الخاليــة، قــال على يد النبي لمن المفاققون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة انفرينـك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً، ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً، ســنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تعيدلاً "أ.

ومن هذا التهديد الحاسم ندرك مدى قوة المسلمين في المدينة بعد طر د بنـــ قريظــة، ومدى سيطرة الدولة الإسلامية عليها، وانزواء المناققين إلا فيما يديرونه من أمر خفي ومن كيد دفين لايقدرون على الظهور إلا وهم خانفون مسهدون. وقد كبان لسهذه التهديدات أثر ها عند بعضهم فقد عادوا إلى الإسلام، وأبلوا في سبيله البلاء الحسن، كما كان اتباع النبي صلى الله عليه لغير هذه المعاملة في هذه المرحلة يمكن أن بودي إلى فتح بعض الثغرات في الصف المسلم، وإلى إثارة أزمات داخلية حادة، و هــو مــا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بــن أبــي بـن سـلول رأس المنافقين، والذي أظهر نفاقه وحقده بعد غزوة بني المصطلق فقال كمم نقل القر أن الكريم: ( لنن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل") محاولاً بذلك اثارة الفتـن الجاهلية من جديد للقضاء على المسلمين وإضعافهم، فنُقل خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم و عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر: مُرُّ به عبَّاد بــن بشــر فليقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ لا ولكن أذن بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم برتحل فيها، فارتحل الناس وذلك دفعاً للخصومات والخلافات التي دارت بين المسلمين بعد هذه الحادثة، وقد برز أثر هذه المعاملة فيما بعد، فبعد أن نزلت الآبات التي كشفت كذب عبد الله بن أبي، وصدق مَنْ نقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلار أصحاب عبد الله كلما أحدث أمراً لاموه وعنَّفوه وأنَّبوه، حتى قال ابنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي: يا رسول الله، فوالله ما علمت الخزرج ما كان لها من ولد أبر بوالده مني، واني أخشي أن تأمر غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشــــي فـــي الناس فأقتله، فأقتل مؤمناً بكافر، فأدخل النار .. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بل نتر فق به و تحسن صحبته ما بقي معنا) فلما بلغه موقف أصحابه وابنه قال النبسي لعمر بن الخطاب: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأر عدت لـــه انف لو أمرتها البوم تقتله لقتلته.

وبعد انتقال المنافقين إلى أساليب جديدة انتقل معهم القرآن ووجه نبيه صلى شعايب وسلم إلى عدم الاستغفار لهم وحدم الصلاة عليهم وخيّره بين الاستغفار وعدمه، ولكنه أخبر بأن الله لن يغفر لهم قال تعالى: (سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لسن يغفر الله لا يهدي القوم الفاسقين) وأكد ذلك في سورة أخرى قال تعالى تعالى: (استغفر لهم أو لا تغفر لهم، إن تستغفر لهم مبعين مرة فان يغفر الله لهم، ذلك بأنسهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين (وا كفد أبرز الله انقسام المؤمنين عسن المنافقين وتميز هم، ودعا إلى حرمانهم من أي صورة من صور الرحمسة والتكريسم، فدعاه إلى عدم الاستغفار لهم، كما دعاه إلى عدم الصلاة عليهم لأن صلاة النبى صلى النه عليه وسلم سكن لهم ورحمة ورافة، وهم لا يستحقونها أبدأ قال تعالى: (ولا تصسل على أحد منهم مات أبدأ ولا تقم على قدره ماك أبدأ ولا تقم على أحد منهم مات أبدأ ولا تقم على قدره (م).

ولما دعا المنافقون إلى عدم الإتفاق على صحابة النبي صلى انته عليه وسلم وجسه انته البي الامتناع عن قبول صدقاتهم أو أموالهم التي عرضوا تقديمها للنبي صلى انته عليه مقابل عدم مشاركتهم بالقتال، معلناً أن الله ورسوله غنيان عن عطائهم وأموالسهم عليه مقابل عدم مشاركتهم بالقتال، معلناً أن الله ورسوله غنيان عن عطائهم والموالديم، إنصا التي ستكون عليهم حسرة يوم القيامة، قال تعالى: (ولاتمجبك أموالهم و لاأولادهم، إنصا يريد الله أن يمذبهم بها وتزهق أنفسهم وهم كافرون أن كما دعاء إلى عدم قبولهم فسي صفوف المجاهدين وحرمائهم من شرف الجهاد بعد تخاذلهم و تخلقهم يوم تبسوك فقد رضوا بأن يكونوا مع الأطفال والنساء والشيوخ وهذا هو المكان المناسب لهم فليكونوا فيه دائماً، قال تعالى: (فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذونك للخسروج فقسل لسن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مسع الخالفين ") ثم كانت المرحلة الأخيرة والحاسمة في مواجهة المنافقين عندمسا فصلوا الخالفين ") ثم كانت المرحلة الأخيرة والحاسمة في مواجهة المنافقين عندمسا فصل وميزوا عن المؤمنين، وعدوا مع الكفار في كفة واحدة وكلف النبي صلسي الشعليه

وسلم بقتالهم والإغلاظ عليهم ومحاربتهم، قال تعالى: (ياأيسها النبسي جاهد الكفار والمنافقين وإغلظ عليهم ومأواهم جهنم ويئس المصير "") وبإعلان الله تعالى لهذا القول انتهى عهد الملاينة والرخاء والمصالحة، وبدأ عهد القتال والإغلاظ والشدة والمواجهة "٢ ، وقد اختلف المفسرون في جهاد المنافقين أيكون بالسيف كما روى عــن على رضي الله عنه، وهو ما رجحه ابن جرير، أم تكون فيي المعاملة والمواجهة وكثيف خبيئاتهم للأنظار كما روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، والذي وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، ولم يحاربهم بالسيف مما ير جـــح موقف ابن عباس كما أن كتب المبيرة نقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أغله في معاملة المنافقين وعنف في مواجهتهم، حتى إنه أمر بطرد جماعية منهم كانوا يحضرون المسجد فيستمعون إلى أحاديث المسلمين فيسخرون ويستهزنون بدينهم، فاجتمع بوماً في المعجد ناس منهم فر أهم الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدثون فيمسا بينهم خافضين أصواتهم قد لصبق بعضهم ببعض فأمر بهم فسأخرجوا مس المسجد اخر اجاً عنيفاً، فقام أبو أبوب خالد بن زيد بن كليب إلى عمر بن قيس أحد بني عم بـن مالك بن النجار ، وكان صاحب آلهتهم في الجاهاية، فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه من المسجد و هو يقول: أتخرجني يا أبا أبوب من مربد بني ثعلبة. ثم أقبل أبو أيسوب إلى رافع بن وديعة أحد بني النجار فلببه بردائه ثم نتره نتراً شديداً ولطم وجهـــه ثــم أخرجه من المسجد وأبو أيوب يقول له: أف لك منافقاً خبيثاً، أدراجك يا منسافق من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمر ، وكان ر جلاً طويل اللحية، فأخذ بلحيته فقاده بها قوداً عنيفاً حتى أخرجه من المسجد، ثم جمع عمارة يديه فلدمه يهما في صدره لدمة خرمتها قال: يقول: خنشنتي يا عمارة. قال: أبعدك الله ما منافق فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك، فلا تقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام أبو محمد \_ رجل من بني النجار \_ وكان بدريا، وأبو محمد مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار إلى قيس

بن عمرو، وكان قيس غلاماً شاباً، وكان لا يعلم في المنافقين شاب غيره، فجعل يدفع في قفاه حتى لُخرجه من المسجد. وقام رجل من بلخدرة "من بني الخدرة "بن الخرز ج رهط أبي سعيد الخدري يقال له عبد الله بن الحارث حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج المنافقين من المسجد إلى رجل يقال له الحارث بن عمرو، وكان ذا عبه و فاخذ بجمته فسحبه بها سحباً عنيفاً على ما مر به من الأرض حتى أخرجه مسن المسجد، قال: يقول المنافق: لقد أعلظت يا بن الحارث، فقال له: إنك أهل لذلسك، أي عدو الله لما أنزل الله فيك فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك نجس، وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زوي بن الحارث فأخرجه من المسجد إخراجاً عنيفاً، وأفف منه وقال: غلب عليك الشيطان وأمره، قال ابن هشام: فهؤلاء من المسجد حضر المسجد يومئذ من المنافقين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجه "لا.

ومن المعلوم أن المنافقين ظلوا مع المومنين قرابة عشر سنوات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجهم من الصف و لا يعرفهم بأعيانهم وأسمانهم، فلم يخبره ربه به المقبل وفاته إذ عرفه جماعة منهم وإن كان يعرفهم مسن لحسن القسول والالتسواء والمداورة وبصفاتهم التي وصفهم الله بها في كتابه، حتى حول هذه الأوصساف إلى شخصية حية ماثلة أمام المعلمين، كما أن الإثار والانمالات كانت تفضحهم، وحكسة الله في ذلك الأيكل الله قلوب الناس الناس، فالقلوب لله وحده، حتسى عندما عسرف بعضهم، وهم الذين ظلوا على نفاقهم حتى وفاتهم قابه لم يطردهم من الجماعسة وهم عرف بهم واحداً من صحابته هو حذيفة بن اليمان رضيي الله عنه، ولم يشع ذلك بيسن المعلمين، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأتي إلى حذيفة ليطمئن على المعلمين، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأتي إلى حذيفة ليطمئن على ياعمر لمت منهم، وكان حذيفة يكفي بالقول: ياعمر لمت منهم، وكان ديمه على الله عليه وسلم لايصلي على مسن عرف منهم، وتبعه أصحابه في ذلك؛ إذ كانوا لايصلون على ميت حتى يروا رسسول

الله صلى الله عليه يصلي عليه، أو يرون حذيقة بن اليمان بعد وفاته في الصلاة، وقسد أوجز ابن القيم موقف النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين فقال: أما مسيرته مسع المنافقين فإنه أمر أن يقبل علانيتهم وأن يكل سرائر هم إلى الله، وأن يجاهدهم بـــالعلم والحجة ٢٠ وأمر أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم، وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوســهم، ونهي أن يصلى عليهم، وأن يقوم على تجورهم، وأخير أنه إن استغفر لهم قلن يغفر الله لهم.

## صفات المنافقين:

إن حديث القرآن الكريم عن المناققين طويل واسع شامل لأهمية هذه الفنة، ودور ها الذي قامت وتقوم به في صفوف المؤمنين، وقد أشار ابن كثير إلى هذا فقال: لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع أيات، ثم عرف حال الكافرين بهاتين الأيتين شرح الله تعالى يُبَيّنُ حال المناققين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمر هم يشتبه على كثير من الناس، أطنب في ذكر هم بصفات متعددة كل منها نفاق. كما أنزل سورة براءة وسورة المناققين فيهم، ونكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفاً لأحوالهم لتجتنب من تأبس بها

وقال الغريابي: "وهؤلاء المنافقون هم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل وأبطنوا الأسلام ومتابعة الرسل وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله، وهم في الدرك الأسفل من النار، فالكفار والمجاهرون أخف، وهم فوقهم في دركات النار، لأن الطائفتين اشتركتا بالكفر، ومعاداة الله ورسوله، وزاد المنافقون عليهم بالكذب والنفاق، وبلية المعلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار والمجاهرين، ولذلك قال الله تعالى في حقهم: (هم العدو فاحذرهم)، وفي هما القولية والأحقية لهم في هذا الوصف، وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى المعسلمين ظاهر أ، وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم، بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها، فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم

والمعاشرين لهم وهم في البلطن على خلاف دينهم أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم، لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أياماً ثم تتقضى، ويعقبها النصو والظفر، وهؤلاء معهم في الديار والمغازل صباحاً ومساء، يدلون العدو على عور اتهم، ويتربصون بهم الدوائر ولا يمكنهم مناجزتهم، فهم أحق بالعداوة من العباين المجاهر ظهذا قال تعالى: (هم العدو فاحذرهم) إلى أن يقول: وجملة أمرهم أنهم في المسلمين كالزغل في النقود، يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقد ويعرف حالمه الناقة المحمير من الناس وقليل ما هم وليهن على الأديان أضر من هذا الضسرب مسن الناس، وإنما تضد الأديان من قبلهم، ولهذا جلا الله أمرهم في القران الكريم وأوضح أوصافهم، وبين أخوالهم وكرر ذكرهم المدة المؤنة على الأمة، وعظم البليمة عليهم بوجودهم بين أظهرهم، وفرط حاجتهم إلى معرفتهم والتحرز من مشابهتهم والإصناء

وعلى هذا فقد بين القرآن علاقة المؤمنين بهم، ودعاهم إلى ضدورة الشدة والحزم في أمرهم، وهندهم بعذاب الدنيا والأخر تموترك باب التوبة مفتوحا أمامهم، ولم يصسرح بأسمائهم، بل وضع علامات واضحة تثنيز إلى عدم رسوخ الإيمان في قلوبهم، ولسو أراد الله أن يعرف نبيه بأسمائهم لفعل، قال تعالى: (أم حسب الذين في قلوبهم مسرض أن لن يخرج الله أضعائهم، ولو نشاء الأريتاكهم فلعرفتهم بسيماهم، ولتعرفنهم في لحسن القول والله يعلم أعمائكم "لا.

ثم توالت الآيات وتحددت الشخصيات بمماتها وانفعالاتها وأوصافها حتى بات الصحابة يعرفونهم بمديماهم، ووصفت الآيات القر أنية المذافقين بصفات لا تتطبق على تلك الفنة فقط، بل تمثل سمة للمذافقين عامة في كل زمان ومكان ومن هذه الصفات:

# ١ ــ ادعاؤهم الإسلام كذبأ ودسهم وإضادهم:

فهذه الفئة تظهر إيمانها وتبطن كفرها وحقدها وكيدها للمسلمين، متعاونة مع أعدانسهم من اليهود، مدعين أن كل ما يفعلونه هو إصملاح بين الفتتين، وتقريب لما بينهما، وقد عرض الله بسته الله الله والمنفة بقوله: (ومن الناس من يقول أمنا بالله وباللهم الأخسر وماهم بمؤمنين، يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ومايشعرون، فسي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون (). والآيات وإن لم تذكر المنافقين صراحة، لكن الدلائل تشير إلى أنها تعنيهم، كما تشسير إلى أن هسذه المدينة أو قبيل ذلك بقليل كما ذكرنا.

### ٢ ــ تذبذبهم بين الإيمان والكفر:

والمنافقون في حيرة دائمة لايعرفون مكاناً يثبتون فيه، ولاطريقًا يتبعونـــه، تائـــهون ضائعون في حيرة دائمة قال تعالى: (إن المنافقين يخادعون الله وهـــو خادعـــهم، وإذا غاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولايذكرون الله إلا قليلاً، مذبنبين لا إلـــي هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله قلن تجد له سبيلاً "١. فهم لايقومون إلى الصلاة إلا وهم كمالى، متثاقلون لأنهم لا يرجون ثوابها، ولا يخشون بتركها عقاباً فهي ثقيلـــة عليهم يقومون إليها لارضاء الناس لا لإرضاء الله تعالى، وإذا خلوا إلــــى أنفســهم لا يذكرون الله إلا قليلاً "١.

### ٣\_ الحلف الدائم أمام النبي صلى الله عليه وسلم الإثبات صحة إيمانهم وتوكيده:

فهم يلجنون إلى الحلف الدائم في كل مناسبة، فإن أر ادوا أن يثبتوا إيمانهم أو صددق شهادتهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقهم بها، أو إثبات ما قالوه في موقف ما لم يجدوا إلا الحلف بالله قال تعالى: (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم مداء ماكاتوا يعملون "أموهم يحلقون أنهم ينتمسون إلى الجماعة المسلمة في حين أنهم الايمتون إليها بصلة قال تعالى: (ويحلقون بالله إنهم لمنكم ومساهم منكم ولكنهم قوم يفرقون). فلا ممسوغ لحلقهم الكاذب إلا جبنهم وخوفهم مسمن كشف أمرهم، وافتضاح مدهم أمام المنبي صلى الله عليه وسلم أو أن ينزل الله ايسة تكشف خباياهم، وقد على الله ذلك بقوله: (أو يجدون ملجأ أو مخارات أو مدخلاً لمولوا إليه وهم يجمحون "أم).

فهم متوجمون خاتفون حذرون يحسبون كل صيحة عليهم كما وصفهم الله تعالى: (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم  $^{(h)}$ . لا يجرؤون على مواجهة النبي، ولكنهم إذا خلوا إلى أنفسهم فهم متمردون مستكبرون متمردون على الحق، قال تعالى: (وإذا قبل لسهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله رأيتهم يصدون وهم مستكبرون  $^{(h)}$ ). وقال تعسالى: (وإذا قبل له اتق الله أخذته المعزة بالإثم فحسبه جهنم وبنس الصمير  $^{(h)}$ ).

# أمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف:

وهو دأبهم وعملهم الدائم، يحملون الناس على تجنب الحق في الوقت الذي يأمرونسهم فيه بالإيمان بالباطل، فيتركون المؤمنين ويتبعون أعداءهم؛ ذلك أن أهمل الضلالمة بعضهم أولياء بعض على أسمالي: (المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يسأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويتبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنسافقين هم

### ٥ خوفهم وجبنهم عند ذكر القتال:

فالجهاد أبغض الأشياء إلى المنافقين، كما أنهم أبعد الناس عن المئساركة فيسه، وقــد يعتذرون بأعذار تافهة واهية للقعود عنه، قال تعالى: (ومنهم من يقول انـــذن لـــي و لا تفتى ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أ^).

كما رسمت لهم سورة محمد صورة واضحة تبين جبنهم وخوفهم من سسماع أخبار الجهاد والتكليف فيه، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال نظر المنافقون نظر المغشى عليه من الموت، قال تعالى: (ويقول الذين أمنوا لو لا أنزلت سورة فإذا أنزلت سورة مخكمة وذكر فيها القتال رأيت اثنين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت، ) قال سيد قطب: "وهو تعبير لا تمكن محاكاته و لا ترجمت إلى أي عبارة أخرى، وهو يرسم الخوف إلى حد الهالم، والضعف إلى حدد الرعشة والتخالل إلى حدد المشية، ويبقى بعد ذلك منفرداً حافلاً بالظلال والحركة التي تشسيفف الخيال، وهي صورة خالدة لكل نفس خوارة لا تعتصم بالإيمان و لا بفطرة صادقة و لا بحياء تتجمل به أمام الخطر، وهي طبيعة المرض والغفاق "

# من ذكر من المنافقين:

إن العودة إلى أسباب نزول الأيات المدنية التي تحدثت عن المنافقين ووصفت أحوالهم، وذكرت مواقفهم وأبرزت مكاندهم للمعلمين والرسول صلى الله عليه وسلم تبين لنا عداً ممن عرفوا بالنفاق، وقد أشرنا قبل قليل إلى أن من بقي على نفاقه كشف الله تمالى أمره اللنبي عليه الصلاة و السلام وأسلاما النبي عليه الصلاة و السلام بهذه الأسماء لحذيفة بن اليمان، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الصلاة عليهم كما أمره ربه، نكرت كتب السيرة أسماء بعضهم، ومن خلال العودة إلى تلسك المصادر استطعنا معرفة بعض منافقي الأوس والخزرج واليهود، ومن هؤلاه:

# من الأوس:

١\_ جُلاس بن سُويد بن الصامت: وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: (ومنهم النين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ٢٠٠). قال المفسرون: "نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون ما لا ينبغي، وقال بعضهم: لا نفعل فإنــــا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا، فقال الجلاس بن سويد: نقول ما شــننا ثــم نأتيــه فيصدقنا بما نقول فإنما محمد أذن سامعه، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهو الذي تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وقال: لئن كان هذا الرجــل صانقــاً لنحن شر من الحمر، فرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام عمير بن سعد فلما مشى جلاس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ما قال، فطف جلاس بـــالله لقــد كذب على عمير ، وما قلت ما قاله، فأنزل الله تعالى: (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا ومانقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيراً لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليمساً فيي الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير "أ). وقد ذكر بن إسحاق أنه تاب وحسنت توبته، وعرف منه الخير والإسلام، وقال ابن حجر: كان من المنافقين ثم تاب وحسنت توبته المعالم الواقدي أن الجلاس تاب وحسنت توبته. وقال الزمخشرى: بعد أن نزلت هذه الآية قال الجلاس: يا رسول الله لقد عرض الله على التوبة، والله لقد قلته و صدق عامر ، فتاب الجلاس و حسنت تو يته<sup>10</sup>.

١- الحارث بن السويد بن الصامت: وهو الذي خرج مع المسلمين وكان منافقاً، فلما التقى الناس عدا على المجذر بن زياد البلوي وقيس بن زيد فقتلهما ثم لحق بقريش ".
٣- بجاد بن عثمان بن عامر ، ذكره ابن هشام في السيرة مع المنافقين "١".

٤ـ نبتل بن الحارث: قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كما روى ابن إســحاق: (من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث. وكان رجلاً جميماً أذلـم مسترخي الشفتين ثائر شعر الرأس أحمر العينين، أسفع الخدين. قال الواقدي: كان يأتي

رسول الله عليه الصلاة والمملام يتحدث إليه فيسمع منه، ثم ينقل حديثه إلى المنسافقين، و هو الذي قال: إنما محمد أذن، من حدثه شيئاً صدقه، فأنزل الله تعالى: (ومنهم الذيـــن يؤذون الذبي ويقولون هو أذنً<sup>1</sup>). وقيل إن هذه الأية نزلت في الجلاس.

أبو حبيبة بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة الأتصاري، قال ابن منـــدة:
 إنه ممن شهد أحداً "أه و هو مثن بنى مسجد الضرار.

ال عباد بن حنيف: وهو ممن بني مسجد الضرار ١٠٠٠.

٧ ــ عمرو بن خزام وعبد الله بن نبتل: وهما ممن بني مسجد الضرار ``.

٨ـ جارية بن عامر بن العطاف، وابناه زيد ومُجنع بن جارية وهم ممن اتخذ مسجد الضرار، وكان مجمع غلاماً حدثاً قد جمع من القرآن أكثره، وكان يصلي بهم فيه، ولما خرب مسجد الضرار كلم جماعة من بني عمرو بن عوف زمن عمر بن الخطاب عمر ليصلي يهم مجمع، فقال: أوليس بإمام المنافقين في مسجد الضرار؟ فقال لعمر: يا أمير المؤمنين، والله الذي لا إله إلا هو ماعلمت بشيء من أمرهم، ولكنني كنت غلاماً قارناً للقرآن، وكانوا لا قرآن معهم فقدموني أصلي بهم، وما أرى رأيهم إلا على أحسن ما ذكروا. فز عموا أن عمر تركه فصلي بقومه ".".

٩ وديعة بن ثابت: وهو ممن بنى مسجد الضرار: وهو الذي قال لرسول الله عليه الصلاة والمسلام: "إنما كنا تخوض ونلعب"، فأنزل الله: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا

• ١ - خذام بن خالد: وهو ممن أخرج مسجد الضرار من منزله أ. ١

 وسلم: دعوه فهذا الأعمى أعمى البصيرة، فضربه سعد بن زيد أخو بني عبد الأشـــها بالقوس فشجه "٠٠".

١٢ أوس بن قَيْظَى: وهو الذي قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الخندق: إن يونتا عورة ومـــ بينتا عورة، فإذن لذا فلنرجع اليها، فأنزل الله تعالى قوله: (يقولون إن بيوننا عورة ومـــ هى بعورة، إن يريدون إلا فراراً ١٠٠٠).

١٣ ـ حاطب بن أمية بن رافع: وكان شيخاً جميداً قد عما في الجاهلية، وكان ابنه من خيار المسلمين يقال له يزيد بن حاطب، أصيب يوم أحد حتى أثبتته الجراحات، فحصل إلى دار بني ظفر، قال لبن إسحاق: "قحدشي عاصم بن عمر بن قتادة أنه اجتمع إليه من بها من رجال المسلمين ونسانهم، وهو بالموت، فجعلوا يقولون: أبشر يابن حاطب بالجنة، قال فنجم نفاقه حينئذ، فجعل يقول أبوه: أجل جنة والله من حرمل، غررتم والله بهذا المسكون من نفسه "٠٠".

 ١- يُشْيَر بن أبيرق: مارق الدرعين الذي أنزل الله تعالى فيه: (و لا تجادل عن الذين يختانون انضمهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً ١٠٠٨).

٥١ ــ قزمان: نقل ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رمسول انه صلى انه عليه وسلم كان يقول: ابنه لمن أهل النار، فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا حتى قتل بضمة نفر من المشركين فأثبتته الجراحات، فحمل إلى ديار بني ظفر، فقال له رجال من المسلمين: أبشر يا أبيرق فقد أبليت اليوم، وقد أصابك ماترى في الله. قال: بماذا أبشر، فوالله ما قاتلت إلا حمية عن قومي، فلما اشتدت به الجراحات واذته، أخذ سهما من كذائته فقطع به رواهش يده فقتل نفسه أقتل.

#### ومن الخزرج:

١ـــ رافع بن وديعة، وزيد بن عمرو، وعمرو بن قيس، وقيس بن عمرو بن ســــهل.
 و الجد بن قيس، و هو الذي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال فقال له: انذن لـــ

و لا تفتني، ولكني أعينك بمالي فاتركني "". فأنزل الله تعالى: ( ومنهم من يقول انــذن لي و لا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين""). قال ابن اسحاق: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم و هو في جهازه لمغزوة تبوك للجــد بــن قيس: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ يعني الروم. فقال: يا رسول الله: أو تأذن لــي و لا تفتني؟ فوالله لقد عرفت قومي مارجل أشد عجباً بالنساء مني وابني أخشى إن رأيت بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: قــد أذنــت

٧\_ عبد الله بن أبي بن سلول: رأس المناققين، واليه يجتمعون، وفيه نزلت سسورة المناققين كاملة، بعد قوله: لنن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وفيه وفي وديعة ومالك بن أبي قوقل، وصويد وداعس، وهم رهط ابن مسلول وعبد الله هذا، فهؤلاء جميعاً كانوا يدمون إلى بني النصير حين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أن اثبتوا فوالله لنن أخرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحداً أبسداً، ولنسن قوتلتم لننصرنكم. فأنزل الله تعالى: (ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لنن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً، وإن قوتلتم لننصر نكم أول يشهد إنهم لكاذبون. ع ٩هـ ١٠٠٠.

### من اليهود:

ودخل جماعة من اليهود الإسلام خوفاً على أنفسهم ومصالحهم، وأحفوا الكيد والكفر، ومن هؤلاء:

١\_ زيد بن اللصيت: وهو الذي قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسوق قينقاع، وقد نقل عنه أنه قال حين ضلّت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم: "يزعم محمد أنه يأتيه خير المساء وهو لا يدري أين ناقته". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجاءه الخبر بما قاله عدو الله في رحله، ودل الله تعالى رسوله على ناقته: "إن قائلاً قال يزعم محمد أنه يأتيه خير المساء ولا يدري أين ناقته، وإتى والله ما أعلم إلا ما علمني الله،

وقد داني الله عليها، فهي في هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها"، فذهب رجال مــن المسلمين فوجدوها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصف "".

سرافع بن حريمة: وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات:
 مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين ١١٠.

٤ رفاعة بن زيد بن التابوت: مات عقب غزوة بني المصطلق، فقد اشدنت الريسح حتى أشفق المسلمون منها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخافوا فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجدوا رفاعة قد مات. وقال المقريزي عنه: "هو عظيم من عظماء اليهود وكهفا للمنافقين" ١١٠.).

ميلملة بن بَرْهام، وسلالة بن الحمام، من بني الينقاع، وكنانة بن صوريا، والنعمان
 بن أوفى، وعثمان بن أوفى<sup>111</sup>.

#### الحاتمة:

ويستمر القرآن الكريم في تصوير المناققين وفضحهم، وتتقضي الفقرة المدنية ونقتصح مكة أبوابها، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه آمنين، محلقيصن رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، ويذوب المناققون في مجتمع مكسة الجديد، إلا أن أوصافهم المغضوحة وأساليبهم المكشوفة لا تزال صرخة مدوية يعرفها كل من قرأ أيات القرآن، خالدة بخلوده، صورة معروضة ولوحة مشاهدة، لا كلمات تقرأ أو أيات تثلى تخلد مكر هذه الفئة المشؤومة وأساليبها الملتوية وأفاعيلها التسي تتدي الجبين، لتكون عبرة لمن جاء بعدهم، وموعظة لمسن أراد أن يتخلق بأخلاهم، (ويمكرون ويمكر الله والله خير الملكرين).

# المراجع

- القرآن الكريم.
- ۲- اير اهيم، محمد أبو الفضل (تحقيق) ديوان امرئ القيس، دار المعـــارف فـــي
   مصد .
- ٣- ابن فارس، أبو الحسين أحمد، الصاحبي في فقه اللغة، تحقيق د. مصطفى الشويمي، مؤمسسة بدران، ببيروت، ١٣٨٧هـ ١٩٦٣م. مقايس اللغة، دار الفكر، ١٣٩٩هـ ١٣٩٩م.
- ٤- ابن قتيبة، عبد الله، غريب الحديث، صنع فهارسه (نعيم زرزور). دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٨هـ.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل ــ البداية والنهاية (توفيق على محمد معــوض)
   دار الكتــب العلميــة، بــيروت، طا ١٤١٥هــــــ ١٩٩٤م.
  - تفسير القرآن العظيم، دار قتيب...ة، بـيروت، بــلا تــاريخ. السيرة النبوية، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٥هــ ١٩٧١م.
    - ۱۰ ابن منظور ، لسان العرب.
- ٧- ابن هشام، السيرة النبوية، تقديم طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بـــيروت، ١٩٧٥م.
- ٨- أبو شهبة، محمد بن محمد، السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، دار القلم،
   دمشق، بلا تاريخ.
- ٩- أبو عودة، عودة خليل، التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن، مكتبة دار المنار، الأردن، الزرقاء، ١٤٠٥هـــ.
  - · ١- الجباوي، محمد وحيد، تطور معاني الألفاظ في صدر الإسلام، بلا تاريخ.

- ١١- الجوزية، ابن قيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق (شعيب وعبد القادر الأرناؤوط/ مؤسسة الرمالة ط. ١٣٩٩هــ ١٩٧٩م.
- الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار
   الكتاب العربي بمصر.
- الجنبلي، عبد الحي بن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الفكـو،
   بيروت، ط۱ ۱۳۹۹ هـ ۱۹۷۹م.
- ١٤- دروزة، محمد عزة، سيرة الرسول، صور مقتيمة من القرآن الكريم، مطبعة الإستقامة، ط١، ١٣٦٧هـ.
- الزركشي، بدرالدين بن محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، تحقيق
   محمد أبو الفضل ليراهيم، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩١هـ ١٩٧٧م.
  - ١٦- الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف، دار المعرفة بيروت، بلا تاريخ.
    - ١٧- السبوطي، جـــالل الديــن عبــد الرحمــن.
      - الإثقان في علموم القرآن، بلا تماريخ.
  - المزهر (تحقيق محمد أحمد جاد المولى، محمد أبو الفضل ايراهيم) ١٩٨٦م.
- ۱۸ اسالح، د. صبحي، مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملايين بيروت، ط۱۵ م۱۹۸۳.
- ١٩- الصقال، لطفي الصقال: ديوان عاقمة بن عبدة، دار الكتاب العربي، حلب بـــلا تاريخ.
  - ديوان طرفة بن العبد، شرح الأعلم الشنتمري، مطبوعات مجمع اللغة العربية.
- ٢٠ الطرابلسي، لير اهيم بن السيد على الأحدب، فراند الأسال في مجمع الأمثال،
   بلا تاريخ.

- ۲۱ العسقلاني، ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، تعليف على محمد البجاوي، دار الجيل بيروت، ط١، ١٤١٧هـ...
  - ٢٢ العسكري، أبو هلال، الأوائل، منشورات وزارة الثقافة بدمشق، ١٩٥٧م.
- الفريايي، أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستقاض، صفة النفاق وذم
   المناققين، دار الحديث، بلا تاريخ.
  - ٢٤- الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز، بلا تاريخ.
    - ٢٥- قطب، سيد، في ظلال القرآن، دار الشروق بيروت، ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.
      - ٢٦- المبارك، د.مازن، نحو وعى لغوى، مؤسسة الرسالة، بلا تاريخ.
- ٢٧ المعري، أبو دريد أبو بكر محمد بن الحن الأزدي، جمهرة اللغة، دار صادر
   بيروت، بلا تاريخ.
- ٢٨ المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، إمتاع الأسماع، تصحيح (محمود محمــد شاكر) مطبعة لجنة التأليف، القاهرة ١٩٤١م.
- ۳۰ النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار
   الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٧هـ ١٩٨٢م.
- الهندي، علاء الدين على المتقى بن حسام الدين، كنز العمال، مطبعة الثقافة،
   حلب ط١، ١٩٧٤هـ ١٩٧٤م.
  - ٣٢- الواحدي، أبو الحسين علي بن أحمد، أسباب النزول، عالم الكتب، بلا تاريخ.

# اكحواشى

- مجد الدين محمد بن يعقوب القيروز أبادي، بصائر ذوي التمييز، ج،١٠٤/٥.
  - ٢. سورة الإسراء أية ١٠٠
  - ابن منظور لسان العرب دار إحياء التراث العربي بيروت، مادة نفق.
- الممارك بن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر، الفكر بسيروت، تحقيق محمود محمد طناجي بلا تاريخ ج ٥ ص ٩٨ مادة نفق.
- ه. والحديث أخرجه علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي في كتابه كنز العمال، مطبعة الثقافة، حلب طرا ١٣٩٤هــــــ ١٩٧٤م رقــم الحديــث ٤٦٣٨٤
   و ١٣٨٥٤
- الحديث أخرجه العبارك بن الأثير في كتابه جسامع الأصدول فسي أحساديث الرسول دار الفكر بيروت ط1 ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م ج٩٩١٥ وتغريجه ثمة.
- الأصل فيه تتغير الوحش من مكان إلى مكان، وهنا أن يمدح الرجال السلمة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها، المبارك بن الأثير النهاية ج٥ ص ٢١ مادة نجش.
- ٨. والمثل أخرجه إبراهيم بن السيد على الأحدب الطرابلسي في كتابه فراند اللآل
   في مجمع الأمثال ج٢ ص٢٨٦ ونصه: منن باع بعرضه أنفق.
  - كعب بن زهير الديوان قرأه محمد يوسف نجم دار صادر بيروت ص٨.
- ١٠. ابن قتيبة غريب الحديث صنع فهارسه نعيم زرزور دار الكتب العلمية بيروت
   ١٠٥،٥١٤٠٨ ج١٩٥١
- علقمة بن عبدة، الديوان تحقيق لطفى المقال ودرية الخطيسب، دار الكتساب العربي، حلب بلا تاريخ.

- الطرابلسي فرائد اللال ج١ ص٣٥٥، ويروى ضل الضريس نفقه، ويضسرب لمن يعنى بأمر ويعد حجة لخصمه فينسى عند الحاجة.
  - ١٣. سورة الأنعام آية ٣٥
- امرؤ القيس الديوان تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف في مصـــر
   ص١٥ رقم البيت ٤٣
  - ١٥. عودة خليل أبو عودة التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرأن.
- ١٦. طرفة بن العبد الديوان، شرح الأعلم الثمنتمري، تحقيق درية لخطيب واطفىي السفان مطبوعات مجمع اللغة العربي بدمشق ١٣٩٥، ١٩٧٥، والبيت مصاروي منسوباً لطرفة وليس من الأبيات التي ثبتت له، وبقية الأبيات تتسير إلى أن القصيدة مما قبل في المصر الإسلامي إذ يقول في بعض أبياتها:
  - قلوب الذناب الضاريات قلوبهم وألسنهم أحلى الذي أنـــت ذانقــه فلمت اليهم ما حبيت براغــب ولا خير في حب امرئ لا تطابقــه
    - وردت مادة نفق في القرآن الكريم على وجوه: ١
- ا) بمعنى فرض الزكاة كقوله تعالى: ومصا رزقاهم ينفقون، أي يزكون ويتصدلون. مورة البقرة آية ٣
- ٢) بمعنى التطوع في الصدقات كقوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضواء.
   معرة آل عمران أية ١٣٤
- ٣) بمعنى الإنفاق في للجهاد كقوله تعالى: وأنفقوا في مبيل الله. ســـورة البقـرة لية ١٩٥٥
- ٤) بمعنى الإثفاق على العيال كقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته سورة الطلاق
   آية ٧

- معنى الإنفاق في عمارة الدنيا والندم عليه كقوله تعالى: فأصبح يقلب كفيسه على ما أنقق فيها. سورة الكهف إية ٤٢
- ل) بمعنى الفقر والإملاق كقوله تعالى: إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق سورة الإســراء اية ١٥٠٠
- أبو الحمين أحمد بن فارس الصاخبي في فقه اللغة، تحقى مصطفى الشويني،
   مؤسسة بدران بيروت ١٣٨٧هـــ ١٩٩٣م ص٧٧، ٧٩
- ١٩. د.مازن المبارك، نحو وعي لغوي، مؤسسة الرسالة ص ٩٩ نقلا عن كتـــاب الزينة.
  - . ٢٠ ابن منظور، لأن العرب دار إحياء التراث العربي بيروت مادة نفق.
    - ٧١. أحمد بن فارس الصاحبي ص ٧٩
- ۲۲. الحديث أخرجه المبارك بن الأثير في جامع الأصول ج٩ ص٥٦٠، وتخريجه ثمة.
  - ٢٣. ٢٤. ابن منظور، لسان العرب، مادة نفق.
- ٢٥. أبو هلال العسكري، الأوائل منشــورات وزارة الثقافــة بدمشــق ١٩٥٧ ج١
   ص ٥٢/٥١
- ٢٦. جلال الدين المنوطي المزهر في علوم العربية، تحقيق محمــد احمـد جـاد المولى، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ١٩٨٦ ج١ ص٣٠١
  - ابن الأثير، النهاية ج٥/ ص٩٨
  - ابن منظور ، لسان العرب ، مادة نفق.

- ٣٠. سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق بيروت ١٣٩٣هـ ج٥/ ص٤٣٩٤
  - ٣١. سورة العنكبوت أية ١١
- ٣٢. محمد عزة دروزة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، صـــور مقتبعة مـن القرآن، مطبعة الاستقامة ط1 ١٣٦٧هـ ص٧/١ / ١٧٨
- ٣٣. جلال الدين المديوطي، الإتقان في علوم القرآن بلا تساريخ ج ١٩ص٣، بدر الدين الزركشي، البهان في علوم القرآن تحقيق محمد أبو الفضل لإبراهيم بدروت ١٣٩١ج! ص١٨٨، المكتور صبحي الصالح مباحث في علوم القرآن دار العلسم للملايين بيروت طـ0 / ١٩٨٣ ص١٩٨٣
  - ٣٤. سورة البقرة أية ١٦/١٥
- - ٣٦. سورة البقرة أية ٢٠٥/ ٢٠٦
    - ٣٧. سورة آل عمران أية ١٨٨
  - ٣٨. أبو الحين الواحدي، أسباب النزول ص١٠١
  - ٣٩. سورة النساء أية ٦٠، الواحدي، أسباب النزول ص ١١٨/ ١١٩
    - ٤٠. ميد قطب، في ظلال القرآن ج٣/ ص١٥٧٥/ ١٥٧١
      - ١٤. سورة الأتفال آية ٤٩
      - ٤٢. سورة الأحزاب الآيات من ٩ ــ ٢٠
        - ٤٣. سورة النساء أية ١٠/ ٢١
        - ££. سورة التوبة أية ٥٨/ ٥٩

- ٥٤. سورة النور أية ١١
- ٢٤. سيد قطب، في ظلال القران ج٤ ن ص ٢٥٠١
  - ٤٧. سورة التوبة أية ٦١
  - ٤٨. سورة التوبة آية ٧٩
  - ٤٩. سورة آل عمران آية ١٥٦
    - ٥٠. سورة النساء آية ٨١
- ٥١. محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف، دار المعرفة بيروت ج٢/ ١٧٨
  - ٥٢. سورة محمد أية ١٦
  - ٥٣. سورة التوية الأبتان: ١٢٥ /١٢٤
    - ٥٤. سورة التوبة أية
  - ٥٥. سورة آل عمران الأيات ١٦٦/ ١٦٧/ ١٦٨
    - ٥٦. سورة المناققين أية ٧
    - ٥٧. سيد قطب، في ظلال القرآن ج٢ ص٩١٣
- ٨٥. سورة محمد أية ٢٥، انظر صورة الأثفال آية ٢٨، ومسورة التوبـة الأيـات
   ١٩٧،٧٧،٦٨،١٧ مسورة الأحزاب آية ٣٣، وصورة التحريم أية ٢٦
  - ٥٩. سورة النساء أية ١٤٠
  - ٦٠. سورة النساء أية ٨٩
  - ٦١. سورة النساء أية ١٤٥، ١٤٦
    - ٦٢. سورة محمد أية ٢٥
    - ٦٣. سورة النساء أية ٨٨

- ٦٤. سورة الأحزاب آية ٦٠
  - ٦٥. سورة المنافقون آية ٦
- - ٦٧. سورة المنافقون أية ٦
    - ١٨. سورة التوبة أية ٨٠
    - ٩٩. سورة التوبة آية ٨٤
    - ٧٠. سورة التوبة آية ٥٥
    - ٧٢. سورة التوبة آية ٧٣
- ٧٤. ابن هشام، المديرة النبويسة، دار الجيل، بسيروت ١٩٧٥، ج١ ص١٢٧:١٢٦:١٢٥
- ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق شعيب وعبد القـــادر
   الأرناؤوط، مؤسسة الرالة ط١، ١٣٩٩هـ ج٣، ص١٦١
- ٧٦. ابن كثير، تفدير القرأن العظيم ج١، ص٠٥.وقد ورد نكر المنافقين صراحــة في ٧٧اية والمنافقات في ٥ آيات والنفاق في ٣ أيات، إضافة إلى المواضع التـــي تحدث عنهم القرأن الكريم بشكل خفي.

تاریخ، ص۱۰۳۰، ۱۰۶

٧٨. سورة محمد آية ٣٠

٧٩. سورة البقرة أية ١٠

٨٠. سورة النساء آية ١٤٢

٨١. الزمخشري، الكشاف ج٢، ص١٥٦

٨٢. سورة المنافقون أية ١

٨٣. سورة التوبة آية ٥٧

٨٤. سورة التوبة آية ٦٢

٨٥. سورة المناققون آية

٨٦. سورة البقرة آية ٢٠٤

٨٧. سورة البقرة أبية

٨٨. سورة التوبة آية ١٧، قال النسفي في تفسيره: كان الرجال المنافقون مانة، والنساء مانة وسيمين، تفسير النسفي ج٧ ص ١٣٤٠

٨٩. سورة التوبة آية ٤٩

٩٠. سورة محمد أية ٢٠

٩١. سيد قطب، ظلال القرآن ج٦ مص٣٢٩٦

٩٢. سورة التوبة أية ٦١

٩٢. سورة التوبة آية ٧٤

- ٩٤. ابن حجر المسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، تعليق على محمد البجاوي، دار الجيل بيروت ط١، ١٤١٣هـ ج١ ص٩٣٠٤
  - ٩٥. الزمخشري، الكشاف ج٢٠ص١٦٦٣، والنسفي مدارك التنزيل ج٢ ص ١٣٦
    - ٩٦. ابن حجر العسقلاني، الإصابة ج١، ص٧٦٥
      - ٩٧. ابن هشام السيرة النبوية ج٢ ص ١٢٢
        - ٩٨. سورة التوبة آية ٦١
    - ٩٩. ابن حجر العسقلاني، الإصابة، ج٧، ص٨٥
    - ١٠٠. ابن كثير، السيرة النبوية، دار المعرفة بيروت، ١٣٩٥، ج٣، ص٢٩٣
      - ١٠١. المصدر السابق.
      - ١٠٢. ابن هشام السيرة النبوية ج٢، ص١٢٢
        - ١٠٢. سورة التوبة أية ٦٥
- ١٠٤ ابن هشام، السيرة النبوية، ج٢، ص١٣٢، وابن كشــير الســيرة النبويــة ج٣
   ص٣٩٩
- ١٠٥ ابن كثير، البداية والنهاية، توثيق على محمد معوض، دار الكتب العلمية،
   بيروت طا/١٤١٥هـ ١٩٩٤م، ص١٨٧، وابسن هشمام المسيرة النويسة ج٧،
   ص١٢٧، ١٢٣
  - ١٠٦. سورة الأحزاب أية ١٣
  - ١٠٧. ابن هشام السيرة النبوية ج٧١، ص١٣٣
    - ١٠٨. سورة النساء آية ١٠٧
  - ١٠٩. ابن هشلم المبيرة النبوية ج٢ ص١٢٣، والواهش عصب في ظهر الذراع.

١١٠. عبد الله النسفي، مدارك التنزيل ج٢، ص١٢٩

١١١. سورة التوبة آية ٤٩

١١٢. الزمخشري الكشاف ج٢ ص١٥٦

۱۱۳. سورة الحشر أية ۱۱، عبد الحي بن العماد الحنبلي شذرات الذهب، دار الفكـو بيروت ط١، ۱۳۹۹ هــــ ج١ ص١٣

١١٤. تقي الدين أحمد بن على المقريزي، إمتاع الأسماع تصحيح محسود محصد شاكر، مطبعة لجنة التأليف القاهرة ١٩٤١مج١ ص٢٠٥، وابن هشـــــام الســيرة النبوية ج٢ ص١٣٥٥

١١٥. المقريزي، إمتاع الأسماع ج١ ص٢٠٥

١١٦. المصدر السابق.

١١٧. ابن كثير السيرة النبوية ج٢ ص ١٤٠، ٤١١

تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق ٢٩/١٢/١٩

# قضية الوحدة العربية دىراسة استطلاعية لاتجاحات قادة الرأي \_فالأثرون

خالد سليمان مركز ألدراسات الاستراتيجية الجامعة الأردنية د. غازي الصوا قسم علم الاجتماع ــ كلية الطوم الاجتماعية الجامعة الأرينية

### الملخص

استقصت هذه الدراسة الجاهات قادة الرأي في الأردن تحد قضية الوحدة العربية. وجمعت البيقات إيان ربيع 1944، وتلك بتوافيف استباقة وزّعت على عينة طبقية بابغ تحاده الره إلى الرياب ميقان المستباقة وزّعت على عينة طبقية بابغ تحاده الأردني، وحلّت البيقات باعتماد بعسسض طراسي قادة الرأي في المجتمع الأردني، وحلّت البيقات باعتماد بعسسض طراسي الإسماء الوصفي التحدد المنجبات المبحوثين تحر بكل بند من البنود التسلى المتملت عليها أداة الدراسة، وأطهرت التاليع توجه أغلبيسة المسستجيبين المنيات المربية، تطريقة على مكتلف المسحد، بيد أن فنسسك الطبيد مسن المخبات الذي تحر على المدرية والمبحوق الماشة في الوهسة المربية، التي تحجر على الحريث والمبحوق المؤية في الوهسة المحدد، والمجابهة تلك المخبلة المناسخة الموحدة المربية، التي تحجر على الحريث والمبحوق المأتهة المحدد المدين، وتترك المجال واسعة المربية في الوهسة المربية المناسخة المربية أنسات والمجابهة تلك المكتبات التي تصرف منيل قباء الموحدة المربية، ثمة ألبسات والمجابهة تلويات المربية المربية تلك المتجلة المربية أنسات والمجابهة تلويات المربية والمحدد المربية تلك المتجلة المربية المربية تلويات المربية والمحدد المربية تلويات المربية المربية تلك المربية تلويات المربية تلويات المربية تلويات المربية تلويات تلويات المربية المربية تلويات المربية المربية تلويات المربية تلويات المربية تلايات المربية تلويات المربية تلويات المربية الم

القومي في أعماق الجماوير، وأظهرت التفادج أيضاً ميل معظم المستجبيين في تأبيد اعتماد الهوية العربية الإسلامية الدولة الوحسدة المنشسودة ذات انتظام الاقتصادي الإسلامي، التي بينو أنها أن تستحيل في وقع هي قبسل القضاء عشرين سنة، ويستحسن احتكامها في صيغة فيدرالية يتم تحقيقها يتوظيف أساليب الموقراطية تدريجية، بدعم من التنظيمات المنبئقسة عسن المجتمع المعتبر،

#### المقدمة

يمثل مفهوم الوحدة في مقابل مفهوم التشرذم، تجميدا لحالة قوامها الانتلاف بين عدد من الوحدات، وفق صيغة تجعل منها نسقا كليا واحدالها. وتأسيسا على ذلك، يمكن القول: إن وحدة الكيانات السياسية أو الدول ذلالة على انتظامها ضمن بنية عضويـــة متعاضدة، وتعبير عن هوية وإرادة واحدة على الصمعيد الدولي<sup>(٢)</sup>. وضمن هذا السياق، تأتى الإشارة إلى امتلاك الأقطار العربية ترسانة متميزة من المقومات الجامعة التسمى تجعل من إمكان انخراطها في عقد وحدوى متماسك أمر ا مرتفع القابلية (٣). و لا تقتصر تلك المقومات على الروابط الوجدانية المتضمنة في اللغة، والهوية، والتاريخ، والتطلعات، والثقافة ...الخ، فقط، وإنما تشمل أيضا ذلك كلـــه مصحوبــا بالعنــاصر الموضوعية العقلانية المتعلقة بشبكة واسعة من المصالح المشتركة التي يمكن أن تعود على الأقطار العربية من جراء توحدها(٤). كما تجابه تلك الأقطار سلسلة من التحديث الداخلية والخارجية المتفاقمة الخطورة، التي تتغلغل عميقا في تُنايسا هيكسل المجتمع العربي بتفاصيله وقسماته المختلفة، مهددة دعائم وجوده وأفساق تقدمــه (٥)، غــير أن الأقطار العربية \_ بوجه عام، ورغم كل ذلك \_ لا تبدى في سياساتها (الداخليـة والخارجية) وممارساتها ما يعكس وعيا ناضجا متفهما لضرورة اعتماد نهج وحدوى يجمع شتاتها ويجنبها خطر الاقتلاع أو الإخضاع، وفق ما تمليه مقتضيات المنطبق السياسي الحضاري. على العكس من ذلك، تتيني تلك الأقطار في مجملها توجهات إعلامية، وثقافية، ومياسية، واقتصادية، ترسخ النزعات القطرية الضيقة (٢). ليس هذا فحسب؛ وإنما يحاول بعض تلك الأقطار الجريان خلف مشاريم إقليمية مثقلة بعلامات التساؤل، مما يدفع بعض المفكرين إلى إدراجها ضمن قائمة المشاريع الاستعمارية، التي تتناقض جو هريا مع التوجه الوحدوي العربي (٢). يقال هذا في الوقت الذي تــنزع فيه دول عديدة \_ ليمت عربية \_ إلى تناسى خلافاتها، وتنحية نقاط التنافر فيما بينها

جانباً، معماً إلى الانضواء تحت ألوية أحلاف وحدوية الطابع، وذلك في ضوء تنامى و على منوء تنامى و على منوء تنامى و عي هذه الدول بتضاول فرص الكيانات المنفردة في المصمود والبقاء، نساهيك عن التناف والظفر بوضعية لائقة، في عالم تتزاحم فيسه التكتلات والأقطساب الدوليسة المعلاقة (^).

وبالعودة إلى الإرهاصات التي آذنت بانبعاث عهد جديد للمعديرة القومية الأحسة العربية، يمكن القول: إن بذور الدعوة القومية العربية قد أخذت بالتبرعم في بواكسير هذا القرن، بعد أن مر آبناء الأمة العربية بعرحلة الشعور بقوميتهم في نهايات الحكم العثماني، وما أعقبه من إقدام الدول الاستعمارية الغربية (بريطانيا وفرنما بشكل العثماني، على تعزيق الوطن العربي إلى دويلات متقرقة؛ في محاولة لترسيخ هيمنتها، ووأد النزعة القومية الفاهضة في مهدها (٩٠). ومنذ تلك الآونة، أخذت القضية القومية تتقدم بخطوات ثابتة، لتحتل موقعاً بارزأ في كتابات رجال الفكر العربسي وأعلاسه، وعلى الرغم من تشعب توجهات تلك الكتابات، وانطلاق بعضها من روية عقاندية، كاعمال الافغاني وعبده، وأرملان، والكواكبي، ونزوع بعضها من روية عقاندية، للطابع، ككتابات الحصري، والريحاني، وزريق، وانصراف بعضها الاتخاذ موقف توفيقي بيلن الإسلام والعروبة، كاسهامات عمارة، والجابري، على الرغم من ذلك كله، إلا أن تلك الاعمال، جاءت لتصب في نهاية المطاف في تيار المعمي إلى دعهم التوجهات الوحدوبة، وأصيلها (١٠).

ولم يقتصر الاهتمام العربي بالقضية الوحدوية على دوانر الفكر والثقافة فحميه؛ بـــل تعدّاها إلى الأوساط السياسية أيضاً، إذ توّجت الوحدة شعاراً تبّنته بلـــدان وتنظيمات سياسية عربية عديدة. وأضحت المطالبة بالوحدة ومسيلة أساسية تلجاً الحكومات والأحزاب العربية إلى استغلالها، بغية استقطاب الدعم الجماهيري، ومسعيا الإضفاء نوع من الشرعية على كينونتها. من جهة أخرى، وباستحضار النبوءة التي أطلقها بعض المفكرين بشأن استحالة العالم إلى قرية كونية يتأثر بعض أجزائها بما يجرى في أجزائها الأخرى (``)، أو باستذكار المقولة الأقل تعميماً التي تفترض تأثر دول المحيط أو الهامش بما يحدث في دول المركز، بشكل أو بآخر (١٢)، فإن هناك جملة من القحولات الجسيمة التي شهدها العالم في السنوات العشر الأخيرة، كانفراط عقد المنظومة الأشتراكية، وتقلَّد الولايسات المتحدة الأمريكية زعامة النظام العالمي الجديد تحت مظلة ما يسمى بالعولمة، واندلاع أزمة الخليج الثانية بكل ما رافقها وأعقبها من تبعات وتداعيات، إضافة إلى انطلاق المسيرة السلمية في منطقة الشرق الأوسط، وما ترتب عنها من استحقاقات وذيهول. تلك التحولات الجذرية، التي تشكل منعطفات حادة في نهايات هذا القرن، قد لا تكتفي بالإسهام في تحوير الاتجاهات السياسية السائدة في المنطقة العربية، وإنما قد يتمخَّـص عنها أيضاً، تبدّلات جوهرية في معالم الخريطة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعيسة، المنطقة برتمتها(٢٠). ويعبارات أكثر تحديداً، وأوثق صلة بقضية الوحدة العربية، يمكن التنويه إلى أن تشظَّى الاتحاد السوفييتي، وانتهاء الحرب الباردة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاتها، شكّل لدى بعض المفكرين مدعاة لحفز الأقطار العربية على التثبيث بهويتها القومية الموحدة، وتلمّس سبل التوحد والتماسك، وذلك في ضوء تقهقر المساندة الأشتر اكية، وبروز أمريكا قوة دولية جبّارة تحاول بسط سيادتها على العالم (١٤)، بسعيها إلى فرض منظومة من القيم السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية الغربية، بوصفها الأتموذج الأكثر تقدّماً وتحضراً على الصعيد العالمي، الـذي ينبغي تمثله ... فكراً وممارسة ... من أمم الدنيا وأقطارها كافة (١٠٠).

من ناحية أخرى، ربما أسفر تفسّخ الاتحاد المسوفييتي، وتبلور القطبية الأمريكية عـــن مزيد من التتازع والاتقسام على المستوى العربي، وذلك تحـــت وطأة الإغـراءات والمضيوطات الأمريكية التي استهدفت دفع الأطراف العربية إلى الاعتراف بابسـرائيل، والدخول معها في مفاوضات سلمية تقتقر إلى التكافؤ، في ظل الاختلال الواضح فـــي

كفة موازين القوى لصالحها؛ مما أدى إلى إسباغ طلبع الشرعية على وجدود الكيان الصمهووني واحتلاله الفسطين، وتوقيع بعض الاتفاقيات المثيرة للجدال معه، التي خلقت أجواء خصبة لتصميد التوتر وتبادل الاتهامات بين بعض الدول العربية. أما أزماة الخليج؛ فقد تمثل بعض أبرز أثارها في انشطار بلدان الوطن العربيي إلى خندقين متنافرين. وما تزال الأمة العربية حتى هذه اللحظة، تعانى من الاتعكامات السلبية التي خافتها تلك الأرمة على مختلف الصعد (١٦).

في هذه الأجواء، تشرع هذه الدراسة ذات الطابع الميداني تؤسس لمشروعية إجرائها، محاولة تلمّس طريقها المستتير بالالتزلم المنهجي وسهط شهاب الجدال والمسجال الدائرين حول تضية الوحدة العربية، ولا سيما أن الطروحات التي تناولت تلك القضية — التي تصطبغ في معظمها بصبغة تنظيرية تعكس انطباعات وتحليلات ذاتية يتعفز تعميمها على نطاق واسع مستتسم بالتباين فيما ترتئبه حد التساقض، فبينسا يذهب بعضها معتاراً بواقع التجزئة الذي يشهده العالم العربي ما ليس إلى القسول بنقهة والقومية العربية إلى الحر أيضا بأنها القومية العربية إلى الحد الذي جعلها تبدى عروحات أخرى لتفنيد هذه المزاعم، أسطورة دثرت وعفا عليها الزمن (۱۷) تتبري طروحات أخرى لتفنيد هذه المزاعم، مؤكدة رسوخ فكرة القومية العربية وواقعيتها، وذلك بالتركيز على ايراز دعائم الوحدة القومية لدى الأمة العربية وواقعيتها، وذلك بالتركيز على ايراز دعائم الوحدة القومية لدى الأمة العربية المشروع الوحدوي للأمسة ومشروعها النهضوي، الذي سيفضي تحققه إلى التحلق الأمة العربية بمعسيرة التقدم والإسداع الحضاري (۱۷).

وتتمركز المشكلة البحثية لهذه الدراسة في محاولة مبير الوضع الذي استقرت عليه التجاهات قادة الرأي الأردنيين نحو قضية الوحدة العربية في هذه المرحلة، فـــى ظــل المعطيات الأثف ذكرها، التي احتلت مكانة بارزة في أجندة الاهتمامات العالمية منسنة بداية المقد الأخير من القرن العشرين، بما يحتمه ذلك من رصد لاتجاهات أولنك القادة فيما يتصل بكل من النقاط التالية: الإيمان بقضية الوحدة، وفواند قيامـــها، وأشــكالها،

وماهواتها، والمدى الزمني الممكن لقوامسها، ومضامينها السيامسية والاقتصادية. وخطوات إتمامها، وأساليب الجاز . وخطوات إتمامها، وأساليب الجاز ها والجهات القلارة على تتفيذ ذلك الإنجاز . ومعوقات تحققها، واليات دعمها، إضافة إلى استكشاف بعض أبعاد العلاقة القائمة بين التجاهات أولئك القادة المبحوثين من جانب، وعدد من القضايا البارزة التسبي شهدتها وتشهدها المنطقة العربية والعالم من جانب آخر.

ويتنامى استحقاق هذه الدراسة للإنجاز؟ لإقدامها على محاولـــة استقصاء اتجاهــات أعضاء شريحة قلاة الرأي في المجتمع الأردني، تلك الشــريحة الاجتماعية البالغــة الأهمية التي تشتمل على أفراد شغلوا أو يشغلون مكانات اجتماعية مرموقة في مختلف مجالات الحياة المامة: في حقول الثقافة، والمعلم، والسياســـة، والاقتصــاد والأعمــال. وتتبح تلك المكانات الاجتماعية الرفيعة لمتبوئيها حيزا واسعا من ابكان التـــائير فــي صياغة مفردات الخطاب المائد في المجتمع، وتكوين ملامح الرأي العام فيه، الأمـــر الذي يكسب در اسة اتجاهات أعضاء هذه الشريحة حيال قضية الوحدة العربيـــة ومــا يتصل بها من معائل أهمية خاصة، نظرا للاتماع النمبي في نطاق تأثير أصحاب تلك الاتجاهات في الفنات الاجتماعية الأخرى من جهة، واشفافية المحــورة التــي يمكـن تشكيلها حول القضية الوحدوية، باستيضاح أبعاد الاتجاهات المعـــتقصاة، مــن جهــة

إضافة إلى ما تقدم، يجدر بالدراسة \_ في معرض ليراز أهميتها \_ التذكسير بنسدرة الدراسات الميدانية التي حاولت التعرف إلى اتجاهات المواطنين العرب نحسو تصيية وحدتهم، وتتبع تطور هذه الاتجاهات، في ضوء ما يستجد من أحداث عربية ودولية، وذلك رغم أن تلك القضية، هي إحدى القضايا المصيرية الأولى في التاريخ المعاصر للعرب، التي ينبغي إيلاؤها كل العناية البحثية الممكنة من الأوساط العلمية، والثقافية، والسياسية العربية على اختلاف مستوياتها. من هنا تأتي هذه الدراسة العلمية، النسي تأمل احتمابها خطوة متواضعة على طريق الوحدة العربية المنشودة. كما ترجبو أن

# الدمراسات السامقة

يمكن الرجوع في عملية استعراض الأدبيات التي تناولت الشأن الوحدي العربي إلــــى قائمة طويلة من الإسهامات الفكرية التي عملت على تناول قضيـــــة الوحـــدة العربيـــة تتظهراً، وتحليلاً، وتأويلاً، غير أن تلك القائمة تعكم في المقابل وجوداً متواضعاً جـــدا للدراسات الميدانية التي عنيت باستقصاء اتجاهات الشرائع الاجتماعية المختلفة علـــــى امتداد رقعة خارطة الوطن العربي نحو قضية الوحدة.

وتمد دراسة ابر اهيم (١٦) من الدراسات الرائدة في هذا المجال، إذ هدفت إلى استكثاف التجاهات الرأي العام العربي نحو قضية الوحدة من جانب، ورصد التباين في تلك الاتجاهات ومحاولة تفسيره من جانب أخر، وذلك بتوظيف أسلوب المسح الاجتماعي عبر الاستبانة لاستطلاع اتجاهات عينة بلغ تمدادها (٥٥٥٧) فرداً تم اختيار هم مسن عشرة أقطار عربية. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن ما يزيد على ثلاثة أرباع عينة الدراسة يسلمون بوجود وطن عربي، وأمة عربية واحدة؛ وأن الوحدة العربيسة تمد مطلباً مهما؛ وأنهم يفضلون صيغة الاتحاد الفيدرالي لتسلطير العلاقسة بيسن البلدان العربية. وأشارت النتائج أيضا إلى وعي أغلبية المبحوثين بصموبة التحقيق الفوري للوحدة، إذ ذهب حوالي (١٤٤%) منهم إلى ترجيح تحققها في المدى المتوصط والبعيسد. وتمثلت المقبة الأولى التي تعترض مبيل قيام الوحدة وفقاً لاتجاهات معظم المبحوثيس من المستجيبين (٩٥٨) في القوى الخارجية، يعقبها أنظمة المحكم العربية. وأفادت الأغلبية المساحقة من المستجيبين (٩١٨) الموقوق الموري الوصور المدة الموري الماستجيبين الوحدة. وفيما يتعلق بالوصيلة المثلى لاتجاز المفسروع الوحدوي، أشار حراء قيام الوحدة. وفيما يتعلق بالوصيلة المثلى لاتجاز المفسروع الوحدوي، أشار حوالى (٨٥٥) من أفراد المونة إلى أنهم يفضلون اعتماد النهج الديموقراطي.

وفي الدراسة التي أجراها نصار (۱۲ في إبطار مشروع استشراف مستقبل الوطن للمربي، وهو مشروع تابع لمركز دراسات الوحدة العربية، تم تعبنة (٢٤) استبانة سن عينة غير عشوانية من القيادات الفكرية من مختلف الأهطار العربية. وأشار تلث المعتجيبين إلى أن موضوع الوحدة العربية ما يزال يشغل حيزاً مهماً في أولويات اهتمامات الجماهير العربية، وأن هذا الموضوع سيبقى مسألة محورية في المقنيان القادمين. وأعرب أغلبية الممتجيبين عن رغبتهم في قيام الوحدة العربية وإن اختلفت أشكال هذه الوحدة. إلا أن معظمهم يرى صعوبة تحقيق تلك الرغبية في المقنيان المادمين على الأقل، وذلك نتيجة تفاعل جملة من العوامل مثل: التنخيات الأجنبية الاستعمارية، وطبيعة الأنظمة العربية الحاكمة، وتضارب المصالح والسياسات العربية، وطبيعة الأنظمة العربية الحاكمة، وتضارب المصالح والسياسات العربية، وتفييب دور الجماهير وانخفاض وعيها السياسي، والفجوة الاقتصادية بيسن البدان العربية، إضافة إلى أزمة الفكر القومي، ووجود الكيان المسهيوني على أرض النشام النظم المفكرين الذين أدلوا بارائهم أن قيام الوحدة العربية وهيا النيامية، وذلك بتنمية الوعسي التمار الديموقراطية في كل قطر عربي، والتخلص من التبعية، وذلك بتنمية الوعسي المشترك في شتى الميادين.

ويقصد ترسيم معالم خريطة الوعي القومي لدى الأوساط الجامعية في تونس، أجسرى بشوش (٢٠) در اسة ميدانية استجوبت باستخدام الاستبانات والمقابلات عينة غسير عشوانية تــالفت من (٤٣) عضواً من أعضاه هيئة الكديس العاملين في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجامعة التونسية. وخلصت الدراسة إلى أن هناك مقومسات موضوعية تقف خلف رغبة مبحوثيها في قيام الوحدة العربية، تمثلت فــي كــل مــن العامل الاقتصادي الذي يضمن كياناً اقتصادياً قوياً متحرراً، والعامل الثقافي الذي يدعم تجانس اللمان والتاريخ والهوية ، والعامل الاستراتيجي الذي يؤمن مكانة لائقة للأمــة العربية في عصر تسوده التكتلات والأقطاب الدولية العملاقة، بما يمنحها القدرة علـــي العربية في عصر تسوده التكتلات والأقطاب الدولية العملاقة، بما يمنحها القدرة علـــي

مجابهة التحديات والأطماع الصهيونية والاستعمارية. وخلصت الدراسة أيضا السي تفضيل أغلبية المستجيبين للصيغة الفيدرالية لدولة الوحدة المرتقبة التي لن تقوم فسي أفضل الأحوال قبل مرور عقدين من السنين على يد العمال والفلاحيان، يدعمهم المثقون، وذلك ضمن نظام الشتراكي يعتمد العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية له.

أما در اسة بني هاني و الشريدة (٢٣)، فقد أجريت بغية اختيار صحية افير اض مفاده حدوث اهتز از في مفهومي الأمة والوحدة لدى الأوساط الفكرية العربية نتيجة لحرب الخليج الثانية. وجمعت بيانات الدراسة، من خلال توزيع استبانة على (٩٩٢) فردا تــم اختيار هم عشوائياً من بين قطاعات المثقفين الأر دنيين والعرب المقيمين ف.... الأر دن، الذين ينتمون إلى تسعة أقطار عربية. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن الأغلبية الساحقة من أفراد العينة (٩٨%) ترغب في تحقق الوحدة، إلا أن هذا لا يعني أن جميع هـ ولاء يعتقدون بإمكان التحقق الفعلى لها، إذ بلغت نسبة هؤلاء (١٨ %) فقيط من جملة المستجيبين، وربما يفسر هذا في ضوء الإخفاقات المتتالية التي منى بها العمل القومي العربي خلال نصف القرن المنصرم، وأشارت النتائج أيضاً إلى رجحان بسبط في كفية اعتبار الديموقر اطية الوسيلة الفضلي لقيام الوحدة العربية، إذ عبر (٥٠٢) من المبحوثين عن تفضيلهم لها، في حين بلغت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن القوة هي الطريقة الملائمة لتحقيق الوحدة العربية (٤٨%). وعن أسباب عدم تحقيق الوحدة، بينت النتائج وقوف مسألة تضارب المصالح السياسية العربيسة في مقدمتها، وفقياً لاستجابات ما نسبته (٣٢%) من المبحوثين. وتمثلت الأسباب الأخرى المعوقة لقيام دولة الوحدة تبعاً الإجابات المبحوثين فيما يلي: وجود النفط في بعض الأقطار العربيسة دون غيرها، وتجذَّر النزعة القطرية في السنوات الأخيرة، واتساع الفجوة الاقتصاديــة بين البلدان العربية. وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن حوالي (٨٥) من المثقفين النبين تم استطلاع أر انهم يعتقدون بأن الأحزاب القومية العاملة على الساحة العربية كـــانت أحد عوامل الفرقة بين العرب، بدلا من أن تكون سبباً في تقاربهم.

وتأتى دراسة الحناشي (٢٤)، لتعمل على استيضاح مواقف الأوساط العمالية في تونـــس من قضية الوحدة العربية، وذلك من خلال استبانة تم توزيعها على عينة بلغ تعدادهـا (٨٠) فرداً من العاملين في شركة الصناعات الكيميائية المغربية فـــى والايــة قــابس التونسية، وخلصت الدراسة إلى أن أقراد العينة يعدون قيام الوحـــدة العربيــة أمــر أ ضرورياً، إلا أنهم يختلفون حول أولوية مسوغات قيامها؛ إذ يسرى حوالي (٣٤%) منهم أن تحقق الوحدة مطاب حيدوى لمجابهة مضاطر الصهيونية والإمبريالية الأمريكية. في حين أشار ربع المستجيبين إلى أن التحديات الداخلية التي تواجه البلدان العربية تشكل أبرز العوامل التي تدفع باتجاه الوحدة. وأشار خمس المستجيبين إلى تجميد أهم مسوغات قيام الوحدة في العوامل التاريخية المتعلقة بالتجارب المشتركة في حياة الأمة العربية. ولقيام الوحدة \_ وفقاً لاستجابات عينة الدر اسة \_ فواند موضوعية تتمحور حول مقولة الأمن القومي بمفهومه الواسع الشامل، السذي يتضمن مختلف الجو انب السياسية، و العسكرية، و الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية. و بالنسبة لما هيسة الوحدة، أفاد حوالي (٩٥%) من المبحوثين بأنهم يفضلونها عربية إسلامية. كما أشار ما نسبته (١٥%) من المستجيبين أن لا هوية للوحدة غير الإسلام، في حين بلغت نسبة الذين يؤيدون وحدة ذات طابع علماني حوالي (٢١%)؛ وعبر أكثر من نصف عم عن رغبتهم في أن تستند دولة الوحدة إلى نظام سياسي يقوم على التعددية الحزبيــة؛ وبلغت نسبة الذين يفضلون نظام الحزب الواحد (٢٧%)؛ وعارض جميع المستجيبين اعتماد صيغة النظام الملكي لحكم دولة الوحدة في حال قيامها، كما مال معظمهم (٨٧%) إلى تفضيل الأشتراكية نظاماً اقتصادياً لدولة الوحدة.

وأشار (٧٦٠) من المستجيبين إلى أن الجماهير هي المرشحة الأقوى لتتفيذ المشدوع المحدوي، ويأتي المثقفون في المرتبة التالية، إذ بلغت نسبة من رشحهم لمهمة إنجاز الوحدة (٧٠٠) من مجموع أفراد المعينة. وحول الأساليب المفضلة لتحقيق الوحدة، جاء تضافر جهود المنظمات المعياسية والجماهيرية في مقدمة تلك الأساليب، وفقاً لمسا

نسبته حوالي (٣٦٣) من المستجيبين، وحل أسلوب الثورة الشعبية تالياً بنسبة (٣٠٠) من التأبيد، أما استخدام القوة المسكرية ظم يحظ إلا بتأبيد (٣١٣) من عينة الدراسة. وبينت النتائج أن (٣٧٥) من المستجيبين ير غبون في قيام الوحدة يصورة تدريجية تتم على مراحل، وانصجاماً مع هذا التوجه عتر (٣٧٥) من المستجيبين عن تأبيدهم لقيام الوحدة بين الأقطار المتجاورة جغرافياً بشكل أولى. أما الصيغة الفورية لتحقق الوحدة؛ فخطيت بتأبيد ما نسبته (٧١%) من المستجيبين. ونوهت الدراسة أيضاً إلى أسباب تعثر المشروع الوحدوي العربي وإخفاقه فتبعاً لاستجابات مبحوثيها إلى المتنابية، فسي الأظمة السياسية العربية، وعدم تجاوب القيادات العربية، والتنخلات الأجنبية، فسي متدة تاك الأسباب.

على الرغم من التقاء الدراسات السابقة \_ التي تم استعراضها \_ على غايـة و احـدة مفادها محاولة استطلاع اتجاهات أو أراء فنات اجتماعية منتوعة نحو قضية الوحـدة المربية، إلا أنها اختلفت فيما بينها فيما يتعلق بالمماثل المطروقـة، وحجم العينات المختارة وأنواعها، ومستوى التحليل وعمقه. إذ انصرفت في معظمـها إلـي اختيار عينات غير عشوانية لا تمثل مجتمعاتها المدروسة تمثيلا صمادقا، مما أودى بامكانيــة تميم نتائجها. وانصافت مشكلة عدم عشوانية عينات معظم تلك الدراسات إلى مشكلة صمنز حجم بعضها، مما جعلها عاجزة عن الخروج بنتائج يمكن الركون إليها.

كما تفاوتت جميع تلك الدراسات في طبيعة المماثل التي تناولتها ومستوى شموليتها، فلم يوفق أي منها في الإحاطة بمعظم المسائل التي يمكن أن تتصل بقضيدة الوحدة العربية، الأمر الذي يكسب الدراسة الراهنة أهمية خاصة، نظرا الاستقصائها اتجاهات عينة عشوائية مختارة من شريحة اجتماعية بالفة الأهمية (شريحة قادة السرأي) نحو مجموعة كبيرة من المحاور وثيقة الصلة يقضية الوحدة، إضافة إلى جدتها وإجرائه في أجواء تشهد تراجع الاهتمام بالشأن الوحدي في الوطن العربي.

# الإجراءات

## مجتمع الدراسة وعينتها:

اشتمل مجتمع الدراسة على فتات تغترض الدراسة إمكان تأثير ها فسى تحديد اراء الأخرين، وتوجيههم بصورة فاعلة قياسا بأعضاء الفنات الاجتماعية الأخرى، وذلك بحكم المراكز الاجتماعية التي تقلدوها أو يتقلدونها، التي تتيح لهم فرصة الاضطلاع بأداء أدوار موثرة على هذا الصعيد. وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة لا تزعم الإحاطة الكلية بجميع الفئات الاجتماعية التي يمكن أن يمارس أعضاؤها عملية التأثير الفاعاط في اراء المواطنين، وإن كانت قد حرصت على ذلك قدر المستطاع، من خلال لجونها إلى اختيار الفئات المعتمدة لدى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بوصفها الفئات التي تقسود أراء المواطنين في مختلف المجالات: السياسية، والاقتصادية، والاقتماعية.

وبناء على ما تقدم، فقد تضمن مجتمع الدراسة، البالغ عدده الإجمالي (٣٦٥٤٣) فردا، أعضاء الفئات والقطاعات الوظيفية التالية:

## ١. فنة كبار رجال الدولة:

واشتملت على الوزراء المعلبةين كاقة، وعلى كل من الأعيان والنواب والأمناء العامين للوزارات والمديرين العامين للمؤمسات الحكومية العابقين والحــاليين، اضافــة الـــــ شيوخ العشائر، ووجهاء المخيمات، وبلغ عدد أفراد هذه الفئة (۸۸۲) فرداً.

## ننة القيادات الحزبية:

وتضمنت الهيئات التنفيذية العليا في جميع الأحزاب الأردنية المرخصــة مـن وزارة الداخلية الأردنية التي يبلغ عددها في الوقــت العــاضر (٢٠) حزبـاً تضــم (٢٠٠) عناصر قيادية(٢٠٠).

## ٣. فئة كبار الاقتصاديين:

واشتملت على روساء مجالس الإدارة، والمديرين العامين في أكـــــبر (٥٠٠) شـــركة أردنية من ناحيتي رأس المال وحجم المبيعات، وفقاً البيانــــات الصــــادرة عــن وزارة الصناعة والتجارة، وبلغ عدد أعضاء هذه الفنة (101) فرداً.

#### ٤. فئة أساتذة الجامعات:

وتألفت من أساتذة الجامعات الأردنية الحكومية والأهليسة الثماني عشرة، والبالغ عددهم(٢٨٨٥) أكاديمياً، وفقاً للبيانات المتوافرة لدى وزارة التعليسم العالمي، للعام الجامعي ١٩٩٧/١٩٩٧.

# ٥. فنة الكتاب والصحفيين والفنانين:

وتضمنت أعضاء كل من نقابة الصحفيين الأردنيين، ونقابة الفنانين الأردنيين، واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، ورابطة الكتاب الأردنيين، وبلغ عدد أفراد هذه الفسة (١٩٢٣) فرداً.

## ٦. فئة أعضاء الاتحادات والنقابات:

وتكونت من الأشخاص الذين يحملون بطاقة عضوية في أحد التنظيمات التالية: الاتحاد المام للجمعيات الخيرية، والاتحادات النسائية، ومجالس النقابات المهنبـــة والعماليـة، ومجالس الطلبة في الجامعات الأردنية الحكومية والأهلية، والمجالس المحلية في جميع المحافظات والبلديات الأردنية، وبلغ عدد الأفراد المنتمين لهذه الغنة (٤٩٧) فردا.

#### ٧. فئة المهنيين:

وتشكلت من أعضاء كل من النقابات التالية: نقابة الأطباء، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والمهندسين، والمهندسين الزراعيين، والمهندسين الجيولوجيين، والمحاسين، والصيادلة، وبلغ عدد أعضاء هذه الفئة (١٠٠٠٠) فرد. وتم اختيار عينة طبقية، يطريقة عشوانية منتظمة، من قوائم قلاة الرأي المتوافرة المدى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. وقد بلغ عدد أفراد العينه (٢٨٠) فرداً، استجاب منهم لأداة الدراسة (٢٥) فرداً، كانت تمسع مسن امستجاباتهم غير صالحة التحليل، وأهجم أخرون وعددهم (٢٦) فرداً لأسباب متباينة. ومن ثم بلغ العدد النهائي للمينة (٧٤٠) وحدة موزعة على الفنات السبع التي تألف منها مجتمع الدراسة بمعدل (٣٥) وحدة اكل فنة.

ونفنت عملية جمع البيانات من الميدان خلال الفترة الزمنية الممتدة من بدايسة شهر اذار من عام ١٩٩٨م، وحتى نهاية شهر حزيران من العام نفسه، باستخدام المقابلة الشخصية، أو إرسال الاستبانة إلى المبحوث ليملاها بنفسه بشكل مباشر أو عن طريق البريد، إضافة إلى اعتماد الهاتف في بعض الحالات. وكان تحديد الأسلوب المعستخدم في جمع البيانات يتم بناء على رغبة المبحوث المعني وظروفه.

أما حالات الإهجام عن الاستجابة لأداة الدراسة، التي عزاها المعتذرون فــــي معظــم الحالات إلى انشغالهم، فتوزعت على أعضاء الفنات السبع للدراسة، كما هو موضــــح في الجدول (١).

جدول (١): توزيع مجتمع الدراسة وعينتها وعد حالات الإحجام عن الاستجابة \*

| الغة                        | هجم مجتمع<br>الدراسة | حجم فعرنة | عدد حالات<br>الإحجام | تسبة<br>الاستجابة |
|-----------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| كبار رجال الدولة            | YAA                  | 40        | £                    | \0, TA            |
| القيادات الحزبية            | 7.0                  | 40        | `                    | ٣,٨٤              |
| عيار الاقتصاديين            | 901                  | 40        | •                    | 15,77             |
| أساتذة الجامعات             | TAAo                 | 40        | ٣                    | 11,07             |
| لكتاب، والصعابون، والفنانون | 1175                 | 70        | 7                    | 17,.7             |
| أعضاء الاتعادات والنقايات   | 197                  | ۳٥        | i                    | 10,74             |
| المهنيون                    | 1                    | 70        | ٣                    | 11,07             |
| البجبوع                     | 73077                | Yfo       | 77                   | ١.,               |

# أداة الدراسة:

صممت استبانة خاصة بالدراسة لاعتمادها أداة لجمع البيانات، ومن ثم تـم عرضها على مجموعة من ذوي الاختصاص في حقـول القياس، والإحصاء، والسياسة، والتاريخ، والاجتماع، للاستنارة بآرائهم ومقترحاتهم، ولجراء ما يرتؤونه من تعديلات وإضافات، وذلك بغية التحقق من صدق أداة الدراسة، ورفع مدويتها للتطبيق في مجلل قياس اتجاهات المبحوثين نحو القضية المدروسة. وللتأكد من ثبـات الاستبانة، تـم استخدام طريقة التجزئة النصفية، إذ حصبت قيمة معامل الارتباط ـ بين درجات (٥٠) فردا من المستجيبين على جميع الأسئلة الفردية في الاستبائة، ودرجاتهم على جميع

<sup>\*</sup> البيانات مستمدة من قوائم قادة الرأي المتوافرة لدى مركز الدر اسات الاستر اتيجية، الجاممة الأردنية، عمان، الأردن، ١٩٩٨.

الأسئلة الزوجية ــ الذي بلغت قيمته وفقا لمعادلة ارتباط بيرسون (٨٠%)، الأمر الذي يشير إلى اتسام أداة الدراسة بدرجة عالية من الثبات.

# واشتملت الاستبانة على قسمين أساسيين:

المسم الأولى: وخصص لقياس المتغيرات المستقلة للدراسة، التي تقرعت إلى متغيرات 
يموغرافية وأخرى اجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المتغيرات المستقلة 
للدراسة جاء مستندا إلى أسس منطقية تفترض امتلاك تلك المتغيرات قابلية التأثير في 
اتجاهات المبحوثين. فلمل للمكانة الثانوية التأبيمة التي تشغلها الأثنى، والأدوار المحددة 
لها اجتماعيا، أثرا في تباين اتجاهاتها عن اتجاهات الذكور. وقد تختلف اتجاهات 
المنتمين إلى فئات عمرية متباينة تبما الاختلاف خبراتهم الحياتية. وقد تقود ارتباطات 
المتزوجين والتزاماتهم إلى اختلاف اتجاهاتهم عن اتجاهات غير المستزوجين، وربسا 
يكون لطبيعة البيئة التي ينشأ فيها الإنسان، وما توفره له من فرص للتفاعل مع أفسراد 
من مرجعيات مختلفة دور في تحديد مسار اتجاهاته. ومن الممكن أن ينعكس الوضع 
الاقتصادي الفرد في تركيبة الاتجاهات التي يتبناها، وهذا ينسحب أيضا على انتماءات 
المختلفة: الطبقية، والفكرية، والتنظيمية...الخ.

القسم الثاني: واحتوى على المتغيرات التابعة التي تم تمثيلها عـبر فقـرات عكسـت المضامين والأبعاد التي هدفت الدراسة إلى قياس اتجاهات المبحوثين نحوها، ويمكـن تقسيم تلك الفقرات ــ وفق الطريقة التي استخدمت في قياسه ــ إلى جز أين:

١. جزء يقيس اتجاهات المبحوثين نحو المضامين الواردة فيه من خـــلال توظيف أنموذج ليكرت المكون من (٥) درجات. ووفقا لهذا الأثموذج، فقد طلب من كـــل مستجيب التعبير عن درجة لتجاهه نحو مضامين بعض الفقرات أنسي تحتويها الاستبانة، وذلك من خلال تحديد درجة موافقته، أو معارضته، أو حياده نحو تلـك المضامين، بحيث تعطى علامة (٥) على الموافقة الشديدة، وعلامـــة (٤) علــي

الموافقة، وعلامة (٣) على الحياد، وعلامة (٧) على المعارضة، وعلامسة (١) على المعارضة الشديدة. ومن ثم يتحدد اتجاه المبحوث حيسال إحدى القضايا المدروسة تبعا لدرجته الكلية التي يحصل عليها، التي تمثل مجموع درجاته فسي الفقرات المعبرة عن تلك القضية. ويعرض الجدول (٧) الدرجات التي اعتمدتها الدراسة معيارا لتحديد اتجاهات مبحرثيها نحو مضامين بعض المسائل المتعلقسة بقضية الوحدة.

جدول (٢) الدرجات المعبرة عن اتجاهات المبحوثين حيال يعش المسائل المتطقة يقشية الرحدة العربية.

|                                                          | معارض يشدة | معاريض | محاود | موفق  | موفق بشدة |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------|-----------|--|--|--|--|--|
| المسائل                                                  | فدرجات     |        |       |       |           |  |  |  |  |  |
| الإيمان بالوهدة                                          | ٧          | 1 £-A  | 11-10 | 77-47 | 70-79     |  |  |  |  |  |
| فوائد قيلم الوحدة                                        | ٦          | 14-4   | 14-17 | 78-19 | TYo       |  |  |  |  |  |
| آليات دعم الوهدة                                         | 4          | 14-1.  | P1-77 | 47-77 | £0-77     |  |  |  |  |  |
| عرضل إعاقة الوحدة                                        | 10         | F1-+7  | 20-41 | 151   | 17-0Y     |  |  |  |  |  |
| القضايا العربية، والإكليمية،<br>والدولية المتصلة بالوحدة | 17         | 71-37  | 41-10 | 47-A3 | 719       |  |  |  |  |  |

وقد تمثلت الأبعاد التي أرادت الدراسة قياس اتجاهات المبحوثين نحوها باستخدام أنموذج ليكرت فيما يلي: الإيمان بقضية الوحدة العربية، وفوائد قيامها، وأليات دعمها، ومعوقات قيامها، وعلاقتها ببعض المسائل، من مثل (الوحدة الوطنية، وأزمة الخليسج، ومقوط المعسكر الاشتراكي، ومضاعفات اتفاقيات المسلام العربية الإمسرائيلية، والعولمة).

٧. وجزء أخر يتضمن أبعادا حاولت الدراسة قياس اتجاهات المبحوثين نحوها من خلال دعوتهم إلى اختيار الصيغة التي يفضلونها أكثر من غيرها من بين مجموعة من البدائل المطروحة، واهتم هذا الجزء بالمسائل التالية: الصيغة المناسبة لتأطير العلاقة بين الأقطار العربية، الهوية المفضلة لدولة الوحدة، والنظام الاقتصادي والسياسي الأمثل لها، والصيغة المرحلية الأكثر ملاعمة، والتوقيت المعقول والممكن لقيام دولة الوحدة، والأسلوب الأمثل لتحقيق الوحدة، والجهة الأفدر على إنجازها.

# النتائج والمناقشة

اشتملت أداة الدراسة على العديد من المسائل والمحاور المتصلحة بقضيحة الوحدة العربية، التي استهدفت الدراسة استقصاء استجابات المبحوثين بشائها، وفيما يلي استعراض لتلك الاستجابات ومناقشة لها:

# أولا: الإيمان بالوحدة العربية:

يعرض الجدول (٣) النسب المنوية لاستجابات المبحوثين البنسود المتعلقة بمسألة الإيمان بقضية الوحدة. ووفقا للجدول، تعسير الأغلبية العظمى من المستجبيين مره (٩٣.٥) عن إقرارها بأن هناك وجودا لما يسمى بالوطن العربي، بعسرف النظر عما إذا كان الوجود المقصود هنا هو الوجود العملي المتعين، أم الوجود على مستوى الفكرة. ويشكل سكان الأقطار العربية أمة واحدة وفقا لأغلبية أفراد العينة (٣٨٣،٣)، وتأتي هذه الروية منسجمة تماما مع ما انتهت إليه بعض البحوث التاريخية التي أكدت أن هناك عمقا تاريخيا لفكرة الأم العربية، التي تضرب بجذورها بعيدا حتى قبل ظهور الإسلام (٢٠٠١). أما الذين يعارضون تلك النظرة، فلا يمثلون إلا أقلية لا تتجاوز نسبتها (١١,١١)، ولعل هذه المعارضة ناجمة عن وجود أقليات عرقية وإثنية متعددة في الوطن العربي تأبي بعض الروي إدراجها ضمن النسيج العربي.

ويكاد يجمع قادة الرأي الأردنيين قيد الدراسة على أن الحدود المدياسية بين الأقطار المربية من صنيعة الاستعمار (١٩٦٧%)، وتمثل الوحدة العربية قضية مصيرية لدى معظمهم (٨٩٨٨%)، في الوقت الذي لا تحتل فيه المكانة ذاتها لدى (١٤٠٧%) من المستجيبين الذين يعبرون عن روية محايدة. ويعبر (٥٧٢،٥) من المستجيبين عسن تقبلهم فكرة مصاهرة العرب دون أخذ جنسياتهم بالصبان، ولا يعارض هذا التوجه إلا ما نسبته (٩٤٠٤%) من قادة الرأي، في حين يقف البقية منهم على الحرساد (١٩٠٧%). من نسبته (١٩٠٤%) الي الوحدة العربيسة بوصفها فكرة مثالية غير قابلة للتحقيق، في حين يلتزم أخرون نميتهم (١٠،١٨) جانب الحياد بثمان هذه النقطة، ليتركوا النسبة المتبقية (٨٠٧٪) الذين يسلمون بمثالية فكرة الوحدة بمنان هذه النقطة، ليتركوا النسبة المستجيبين (١٩٠٤٪) الذين يعلمون بمثالية من العربيسة توجها عنصريا، أما الذين يحملون اتجاها مناقضا اذلك فلا تزيد نسبتهم على (٣٠،٣٪) من المستجيبين.

باستقراء البيانات التي تم عرضها أنفا، يتبين أن هناك اتجاها واضحا لدى قادة الــرأي الأردنيين للإيمان بقضية الوحدة العربية، إذ يؤكد معظمهم وجود وطن عربي يشكل الأردنيين للإيمان بقضية الوحدة العربية، إذ يؤكد معظمهم وجود وطن عربي أغلبية ولكنه أولئك القادة استعدادهم للانخراط في علاقات المصاهرة مع المواطنين العرب بنضف النظر عن جنسياتهم، مما يعبر عن الترحيب بالالتحام مع الأشقاء العرب في أعلى مستوياته وأمنتها. كما تشكل الوحدة العربية لدى المسواد الأعظم من عينة الدراسة قضية مصيرية قابلة التحقيق والنفاذ، لا يمكن احتساب الإيمان بها ضربا من ضدوب العصرية.

في ضوء الاتجاه العام ادى قائة الرأي الأردنيين للإيمان بقضية الوحدة العربية، يمكن القول: إن واقع التجزئة الذي تشهده الأقطار العربية في المرحلة الراهنة، لم ينجح في طمس أثار القرون الطويلة التي عايشتها تلك الأقطار ضمن واقع وحدوي تجذرت مفرداته في أعماق وجدان الإنمان العربي. لا بل إن واقع التجزئة ذاك قد أسهم م على ما يبدو د في تعزيز تشبث العربي المستنير بانتمائه القومي الذي يقوي إجماسه بوجوده وهويته، بعد أن بات من الواضع له أن الانتماء القطري الضيق لن يقسود إلا إلى المزيد من التراجع والاغتراب في عالم تحث بلدانه خطاها نحو التكتل، ولا تلقسي وزناً للكيانات الضعيفة المبعثرة.

أما الاتجاه السلبي الذي يحمله بعض أفراد المينة نحو بعض البنود المتملقة بسالة الإيمان بقضية الوحدة العربية، فربما يأتي تعبيراً عن الإحباط الذي يعانيه الإنسان العربي في ظل والقعه المثغن بالتخلف والققر والقهر والقرقة، وتحمت وطأة الاتحمارات المتلاحقة التي تعرضت لها معيرة العمل القومي العربي، وقد يرجع ذلك الاتحماء العلي ترميخ الواقع القطري في الوطن العربي، وارتباط مصالح بعض الأقراد بوجود ذلك الواقع ودولمه. وعلى الرغم من وجود اتجاه مطبي لدى قلة من المستجيبين نحو بعض البنود المتصلة بمعائلة الإيمان بالوحدة العربية، إلا أن الدرجات الكلية التي أحرز ها المستجيبون على جميع البنود المتعلقة بالمسألة ذاتها، المدرجة في الجدول (٤)، تظهر إيمانهم جميعاً بقضية الوحدة العربية بوجه عام.

أما التزام جانب الحياد بشأن مسألة الإيمان بالوحدة العربية من بعض المستجيبين، فقد يفسر بالرجوع إلى الإحباط الناجم عن الواقع العربي المأزوم الذي سبقت الإشارة إليه. كما قد يرجع إلى عدم رغية بعض المبحوثين في الإقصاح عن اتجاه قد يتعارض مسع الاتجاهات السائدة، تجنباً الإثارة استتكار الأخرين، وربما التعرض الأشكال أخرى مسن المقلب الاجتماعي.

نهايةُ، تجدر الإشارة إلى أن النتيجة التي خلصت الدراسة إليها، التي تظهر ايمان قادة الرأي الأردنيين بقضية الوحدة العربية نتيجة متوقعة، فأبناء الأردن جزء مسن أبناء الأمة العربية الذين تجمعهم قواسم كثيرة مشتركة، وهذا ما يؤكده النقاء تلك النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها جملة الدراسات السابقة التي تم استعراضها فيما تقدم (٢٠).

جنول (٣): التوزيمات الماوية الاستجابات المبحوثين للعبارات المتملة يقضية الوحدة العربية من حيث: الإيمان يها، وقوالد قيامها، وآليات دعمها، ومعوقتها.

| معارض<br>بشدة | معارش                  | محاود | مواق         | موفق<br>بشدة | الميارة                                                            |    |  |  |  |  |  |  |
|---------------|------------------------|-------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|
|               | الإمان بالوحدة العربية |       |              |              |                                                                    |    |  |  |  |  |  |  |
| +,A           | ٧,٤                    | ٣,٣   | £-           | 04,0         | هناك وجود لما يسمى بالوطن العربي.                                  | •  |  |  |  |  |  |  |
| ۲,۹           | 7,4                    | c,Y   | <b>77</b> /7 | ¥0,¥         | تشكل الأعلبية فعظمي من مكان الأتطار<br>قعربية أمة واحدة.           | ۲. |  |  |  |  |  |  |
| :.            | 1,7                    | ٧     | TE,T         | 3,77         | الحدود السياسية بين الأقطار العربية حــدود<br>من صنيعة الاستعمار ـ | ۳. |  |  |  |  |  |  |
| . A           | 1,7                    | 16,7  | 14.7         | £0,V         | الوحدة العربية قضوة مصيرية بالنمية لي.                             | .£ |  |  |  |  |  |  |
| ٧,٧           | ۳,۷                    | 77,7  | £7,7         | ٣٠,٢         | تروق لي فكرة مصاهرة العرب غير<br>الأردنيين بصرف النظر عن جنمياتهم. | .e |  |  |  |  |  |  |
| ٧,٩           | 1,1                    | 11    | ٤١,٢         | ٤٠,٤         | الرحدة العربية ليست فكرة مثالية غير قابلـــة ا<br>التحقق.          | τ. |  |  |  |  |  |  |
| - £           | ٧,٩                    | ٧,٣   | ۳A           | 3,10         | لا يعد النزوع إلى الوحدة العربيسة توجسها<br>عنصريا.                | ٧. |  |  |  |  |  |  |

# نتمة الجدول (٣)

|    |                                                                                                                                             | • •                   |       |       |       |               |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|---------------|--|--|--|--|
|    | Anješ                                                                                                                                       | مو <b>ائق</b><br>بشدة | موافق | محلود | معارض | معارض<br>بشدة |  |  |  |  |
|    | قواند قيام فوحدة فعربية                                                                                                                     |                       |       |       |       |               |  |  |  |  |
| ٠. | يعد قيام الوحدة العربية تبسيدا فعليا للروابط<br>الوحدوية بين البلدان العربية: (وحدة اللف.ة،<br>والدين، والثقافة، والتاريخ، والجغرافية الخ). | ۷,۲۰                  | £¥,£  | 4,4   | ٠.٨   | • \$          |  |  |  |  |
| ٧. | قوحدة العربية سبيل مسسهم المتطلب علسى<br>فتعديات الداخلية التي تولجه الأمة فعربيسة:<br>(الاجتماعية، والاقتصادية، والعياسية، الخ).           | oA.£                  | 44,4  | ٧,٧   | ۲,۲   | <i>:</i> .    |  |  |  |  |
| ۳. | الوحدة العربية في حال قياسها دور محوري<br>في مساحدة الأمة على مجابهـــة التسهددات<br>والأخطار المارجية كافة.                                | 14                    | F0,9  | 1,1   | ٠٤    | :             |  |  |  |  |
| .£ | يترتب على قيام الوحدة العربية أن يصبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    | PA, £                 | 44.1  | ٧.٧   | ٧,٢   | ··            |  |  |  |  |
| .0 | يعزز قيام الوحدة العربية إمكانيسة تحريسر<br>الأراضي العربية المغتصبة.                                                                       | ۵۷,٦                  | 75,7  | 3,4   | ٠٨    | - 1           |  |  |  |  |
| ۲, | الرحدة العربية طريق رئيسي السير بالعرب<br>دمو التقدم.                                                                                       | ۵۷٫٦                  | To,1  | 3,1   | -1    | ٠.٨           |  |  |  |  |

نتمة الجدول (٣)

| معارض<br>بشدة           | معارض      | محاود | موافق | موافق<br>يشدة | المبارة                                                                                            |     |  |  |  |  |
|-------------------------|------------|-------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| قيات دعم الوحدة العربية |            |       |       |               |                                                                                                    |     |  |  |  |  |
| <i>:</i> .              | 1,5        | ۲,٤   | 4,73  | £A,¥          | توحيد مناهج التعليم الأسلسي في الأقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           | ,   |  |  |  |  |
| :.                      | ٠.٨        | ۲,۹   | 08,4  | £Y            | نفسل الجهود الثقافية التي تتنــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    | ۲.  |  |  |  |  |
| ÷                       |            | 4,4   | £0,V  | 01            | توفير جملة من المعقوق للمواطنين العمـــرب<br>في اي تطر عربي (كعركة الإقامة، والتملك<br>والاستشار). | ۰۳. |  |  |  |  |
| ٠ ٤                     | ٧,٩        | Y0,Y  | ٤٧    | 79            | تشجيع عملية النزارج بين المواطنين العرب<br>من مختلف الأتعالر العربية.                              | . £ |  |  |  |  |
|                         | ٠٨         | ٤,١   | 41,4  | ۸,۸           | اعتماد النهج الديمةر أط_بي فــي الأقطـــار<br>العربية.                                             | .e  |  |  |  |  |
| • £                     | ٣,٣        | ₹+,€  | £0,T  | 7,,7          | النبرع المادي لتمويل الفعاليات ذات التوجـــه<br>الوحدوي.                                           | .5  |  |  |  |  |
| ۱۳,٥                    | 44,4       | **,*  | ۱۷,۱  | 14,4          | تنظيم مسيرات وتطـــاهرات نتـــادي بقيـــام<br>الوحدة العربية.                                      | ٧.  |  |  |  |  |
| .:                      | ٧,٢        | 7,7   | ٧,٧٥  | 79,1          | تعميـان دور مؤممــات العمــان العربـــي<br>المشترك                                                 | Α.  |  |  |  |  |
| ÷                       | <i>:</i> . | ٧,٢   | 11    | £٧,A          | العمل على تتمية وعسي الإنسسان العربسي<br>بأهمية الوحدة وضرورتها.                                   | .1  |  |  |  |  |

# نتمة فجدول (٣)

|      | •                                                                 | (.)           |       |       |       |               |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|--|--|--|--|--|--|
|      | العبارة                                                           | موافق<br>بشدة | موافق | محايد | معارض | معارض<br>بشدة |  |  |  |  |  |  |
|      | معرقات الرهدة العربية                                             |               |       |       |       |               |  |  |  |  |  |  |
| 100  | ضحف إيمان الجمساهير العربيسة بقضيسة<br>الوحدة.                    | 11            | 77,1  | ٧,٣   | ۲,,۲  | 17,7          |  |  |  |  |  |  |
| ۲,   | نقس وعي الجماهير العربية بجدوى قيــــام<br>الوحدة.                | 1.,1          | £+,A  | ٩,٤   | YE,4  | \£,V          |  |  |  |  |  |  |
| ٦.   | وجود النزعة الإقليمية لدى ســــكان بعـــض<br>الأنطار العربية.     | **            | £4,£  | ١.,٦  | ۲,۲   | ٧, د          |  |  |  |  |  |  |
| .£   | تفوف الأنطار العربية الصغيرة من هينسة<br>الأنطار العربية الكبيرة. | 75,0          | 07,7  | 11,8  | A,Y   | 4,4           |  |  |  |  |  |  |
| .0   | وجود تباينات ثقافية عميقة بيسن مسكان<br>الأقطار العربية.          | 1,4           | 44.4  | 17,8  | ¥4,A  | 15,7          |  |  |  |  |  |  |
| ٦.   | مثالية الفكر القومي الحربي التقليدي.                              | 1+,4          | 79,7  | 14,4  | 17,7  | ۹,۸           |  |  |  |  |  |  |
| ,v   | التضارب بين اتجاهات الفكر السياسي على المسعود العربي.             | 14,7          | 17,2  | 4,8   | ٤,٩   | ۳,۳           |  |  |  |  |  |  |
| ,A   | غياب الديمتر اطية عن السلمة العربية.                              | ٦.            | 41,5  | ٥,٢   | ١,١   | • 1           |  |  |  |  |  |  |
| .4   | عدم رغية بعض أنظمة المكم العربية فــــي<br>إنجاز الوحدة.          | 0A,A          | ¥7,¥  | 3,9   | ۰۸    | ۰۸            |  |  |  |  |  |  |
| ٠١٠. | الملكاسات وجود النشأ في بسنن الأنساس<br>العربية درن غيرها.        | £+,A          | £V,A  | ٧,٥   | ٤,٩   | ٠.٨           |  |  |  |  |  |  |

نتمة الجدول (٣)

| معارض<br>پشدة | معارض               | محارد | مواقق | مواثق<br>يشدة | المارة                                  |     |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|-------|-------|---------------|-----------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
|               | معوقك قومدة العربية |       |       |               |                                         |     |  |  |  |  |  |  |
| ٧,٢           | ۳,0                 | 10,0  | £ ¥,£ | 40,0          | الطبقات الاجتماعية المنفذة.             | .11 |  |  |  |  |  |  |
| 0,4           | 11                  | ٧,٦٢  | ٤٩    | 14            | إخفاق التجارب الوحدوية العربية السابقة. | .17 |  |  |  |  |  |  |
| ۱۸,۸          | 77                  | 14,8  | 17,9  | 10,9          | التظيمات الإسلامية الأصولية.            | .14 |  |  |  |  |  |  |
| · A           | 1,7                 | ٦,١   | 77,1  | ٥٨,٤          | تأمر بعض القرى الأجنبية.                | .18 |  |  |  |  |  |  |
| ۲,۲           | ٤,٩                 | 11,£  | 77,77 | 07,1          | تأثير ف وجود إسرائيل في المنطقة.        | .10 |  |  |  |  |  |  |

حجم العينة الكلي - ٧٤٥، ونعبة الاستجابة الكلية لجميع العبارات = ١٠٠٠%.

جدول (٤) قدرجات الكلية والتوزيمات المتوية المحددة الاجاهات المبجوثين نحو بعض المسائل المرتبطة بقضية الوجدة العربية ".

| بشدة . | معارض  | ارض    | محابد مع     | 4      | محار           |            | موافق  | بشدة       | مو لفق | الاتجاه<br>المسائل                             |
|--------|--------|--------|--------------|--------|----------------|------------|--------|------------|--------|------------------------------------------------|
| النسبة | الدرجة | النسبة | الدرجة       | النسبة | الدرجة         | Etrony     | الدرجة | lian, à    | Mx 4.  |                                                |
| 09,7   | P7-07  | 7A, £  | 74-77        | ۲,٤    | Y1-10          | <i>:</i> . | 16-4   |            | ٧      | الإيمان<br>بغضيــــة<br>الوحــــدة<br>العربية  |
| ۸,۷۶   | ٣٠-٢٥  | ۳۱,۰   | ¥8-14        | 1,1    | 14-17          | <i>:</i> . | 14-4   | .:. l      | ٦      | فوائد قيام<br>الوحبدة<br>العربية               |
| e-,1   | 10-TV  | £Y,A   | <b>41~14</b> | 1,1    | YY-14          | .:.        | 14-1.  | <i>:</i> . | ٩      | اليات<br>دمـــم<br>فضيـــة<br>الوحدة           |
| ۲۰,۸   | Ve-71  | V£,8   | ₹€7          | ٤,٩    | £0-77          | <i>:</i> . | W-17   | <i>:</i> . | 10     | عواسل<br>إعاقة قيام<br>الوحدة                  |
| Y+,A   | 729    | ٧٤,٣   | {A-44        | £,1    | <b>*1-</b> *** | ÷          | 71-37  | :-         | ١٢     | القضايا<br>العربية<br>والإقليمية<br>والإقليمية |

<sup>\*</sup> حجم العينة الكلي = ٢٤٥، ونسبة الاستجابة الكلية = ١٠٠%.

# ئاتيا: فوائد الوحدة العربية:

حظيت البنود المعبرة عن فوائد قوام الوحدة العربية بمواققة الأغليبة الساحقة من قادة الرأي الأردنيين، إذ أشار ما نسبته ((٩٠٠) منهم إلى أن في قيام الوحدة تجسيدا للرأي الأردنيين، إذ أشار ما نسبته ((٩٠٠) منهم إلى أن في قيام الوحدة تحسيدا فعليا لمختلف الروابط الوحدية دورا حيويا في مساعدة الأمة العربية على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها. ليس هذا فحسب، بل ميترتب على قيام الوحدة أيضا دوققا لما نسبته (٩٠١، ١٠) من المستجيبين دأن يصبح الوطن العربي أحد الأقطاب الإقليمية ذات الثقل في موازين القوى العالمية. وعسبر (٩٠، ١٠) مسن المستجيبين عن اعتقادهم بأن في قيام الوحدة تعزيز الإمكانية تحرير الأراضي العربية المنتصبة، تلك الوحدة التي تعد طريقا رئيما ديما لما نسبته (٩٠، ١٠) مسن المستجيبين دامير بالعرب نحو التقدم.

ني ضوء النتأتج المشار إليها، يمكن الاستنتاج بأن النسب البالغة الارتفاع المنكسورة النقا لم تأت بمحض المصادفة، وإنما جاءت انعكاما ممادقا الوقع المثقل بالاتكسسارات والشروخ الذي ترزح الأقطار العربية تحت وطأته على مختلف الصعد، إذ يغلب طابع التمزق على المشهد الداخلي لمعظم تلك الأقطار التي تظهر عاجزة عن حماية أمنسها دون الاستمانة بقوى أجنبية تسمى في المقابل إلى التحكم في مقدراتها وسياساتها. كما تهيمن أجواء التوتر على المعلاقات العربية البينية، بحيث تخفق البلدان العربية فسي تتمكيل موقف عربي موحد، يضغط باتجاه وقف لجتراءات إسرائيل والولايات المتحدة الامريكة وبعض الأطراف الإقليمية على المقوق العربية. أضف إلى نلك الاختسلالات الهيكلية المتجذرة في اقتصاديات البلدان العربية التي تتفاعل مع إلى تفاقم مستويات البلطالة، والفقر، والتفاوت الطبقي؛ تلك الاختلالات التي تتفاعل مع إلى تضدر ازات غياب الديموقر اطية وتهميش دور الجماهير؛ مؤدية إلى تضخم حدة أزمات الواقدع العربسي وتميق المكالياته.

ومن ثُمّ، فإن من المتوقع أن تتصرف اتجاهات القطاعات العربية الاكثر وعياً واستثماراً لتداعيات ذلك الواقع إلى تلمس سبل وقف مسلسل التدهور العربي، ويبدو أنها وجدت في وحدة الأمة السبيل إلى ذلك. وهذا ما يظهر واضحاً في استجابات قالدة الرأي الأردنيين حول فوائد قيام الوحدة العربية، التي ستعمل وققاً الأولئك القادة على مساعدة الأمة العربية على تخطى الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية، وتحريبو المغتصب من الأرض، والتحول إلى قوة هائلة ذات صعوت مسموع على الصعيد العالمي، قادرة على السير نحو المزيد من التقدم ضمن خصوصية حضارية متمسيزة. ومرة أخرى تأتي هذه النتائج لتدعم ما تمخضت عنه نتائج الدراسات العابقة التي تسم

ويشار إلى أن الدرجات الكلية لاستجابات قادة الرأي قيد الدراسة للبنود المتعلقة بمسألة فواند قيام الوحدة، تمكس اتجاههم الواضح لتأييد القول إن هناك فواند عديدة سستترتب عن قيامها، كما هو مبين في الجدول (٤).

ثالثاً: آليات دعم الوحدة العربية:

يتطلب قيام الوحدة العربية بذل جهود عربية فاعلة ومخلصة على مختلف المستويات وفي شتى الحقول عبر أليات تتجلى فيها تلك الجهود، وذلك وفقاً لاستجابات قادة الرأي الاردنيين التي أدرجت في الجدول (٣).

إذ ترى أغلبية مرتفعة من المستجيبين لا نقل نسبتها عن (90%) في كل من (توحيد مناهج التعليم الأسلمني في الأقطار العربية، وتفعيل الجهود الثقافية الوحدوية، وتسأمين حرية الإقامة والتملك والاستثمار للمواطنين العرب في أي قطر عربي، وإشاعة الممارسات الديموقراطية في الوطن العربي، وتتشريط مؤسسات العمل العربي المشترك، وتتمية الرعي القومي لدى المواطن العربي) اليات تسهم في دعدم قضية الوحدة العربية.

أما الية تشجيع الترّاوج بين المواطنين العرب من مختلف الأتطار العربية، فقد حظيت بموافقة (٧٧) من المستجيبين، ليميل معظم البقية إلى النرّام اتجاه محايد بشأنها (٣٠٥%). وهذا يقترب إلى حد ما من الاستجابات المتعلقة بألية التبرع المدادي لدعم التوجهات الوحدوية، إذ بلغت نمية الموافقين عليها (٣٠٥،٩)، ونمية المحليدين بشأنها (٢٠,٤%).

أما الآلية التي نالت النمية الأقل من تأييد قلاة الرأي قيد الدراسة؛ فسهي اليسة تنظيم المميرات والتظاهرات الداعية للوحدة (١٠٤٤%)، في مقابل أغلبية معارضة نمسبتها (٣٦٠٤)، ومجموعة محايدة نسبتها (٣٣٠٠%).

ولعل من الممكن إرجاع استجابات قادة الرأي الأرنيين نحو مسألة اليات دعم قضية الوحدة العربية إلى الواقع المعاش أيضا، فمناهج التعليم الأساسي في الوطسن العربسي مناهج متباينة تتطلق من مرجعيات تعطرية على الأغلب، مما يمكن أن يعمسق النسهج القطري في مقابل إضعاف التوجه القومي. أما الجهود الثقافية الوحدوية العربية؛ فتكلد تتحصر ضمن حدود الأطر النخبوية المتافقة، كما تشكو من نقس التمويل والإمكانيات، مما يقلص من مجال انتشار ها وتأثير ها. على صعيد آخر، يواجه المواطسن العربسي لاعتبارات سياسية أو اقتصادية سصعوبات حقيقية في دخول الكشير مسن الانقطار.

أما الديموة راطية في الوطن العربي؛ فلا تمثل ... على الأغلب ... إلا شعارات رنانسة وتكتيكات مرحلية تتبناها الأثنامة الحاكمة لامتصاص نقمة الجماهير على الأوضاع وتكتيكات مرحلية تتبناها الأثنامة الحاكمة لامتصاص نقمة الجماهير على الأوضاعية والمديمية المتردية (٢٨). وما قيل عن الجهود الثنافية الوحدوية العربية يمكن أن يقال بخصوص مؤسسات العمل العربي المشترك، التي تعاني من أرمات حقيقية على صميد البنية والأداء، مما قدس يدفع إلى التساؤل حسول جدوى وجودها على هذه الصورة، أما الوعي القومي لدى الإتسان العربي، ظعلم تأثر مساليا

بالإخفاقات المتتابعة التي لحقت بالعمل الوحدوي العربي، وتجهد الهويسة القطريسة وهيمنتها عربيا، وانهماك المواطن العربي في تفاصيل يومية صغيرة تفرضها صعوبة الحياة المعاصرة وتعدد متطلباتها.

وفي ظل تلك المعطوات الواقعية التي تم استعراضها، فإن من المتوقع أن يدعم المسرء
تلك الأليات المشار إليها بوصفها مقومات تسهم في دعم قضية الوحدة، وهسذا يفسسر
الاتفاع نسبة الموافقين. أما انخفاض نسبة الموافقة على الية تقسسجيع الستراوج بيسن
المواطنين العرب من مختلف أقطارهم بالقياس إلى غيرها من الأليات؛ فقد يفسر ذلك
بالرجوع إلى الفجوة الاقتصادية الواسعة التي تقسم الأقطسار المربيسة إلى قسسمين
متباعدين، إضافة إلى الخلافات السياسية التي عمقتها الخصوصيات القطريسة، الأسر
الذي أوجد نوعا من الصدع في جدار المثقة بين حكومات تلك الأقطار، ربما امتسدت
اثاره لتشمل مواطنيها أيضا.

وتتطلب استجابات قادة الرأي قيد الدراسة حول ألية التيرع المادي لدعـــم الفعاليــات الوحدوية تفسيرا لها، إذ لا بيدى أغلبية أولئك القادة حماسا واضحا لتأييد تلك الأليـــة، ويمكن إرجاع هذا إلى ضعف الثقة بالأشخاص القائمين على مؤسسات العمل القوسى، في ضوء الأداء غير الفاعل الذي يصدر عن معظم تلك المؤسسات.

وعلى الرغم من أن المدن العربية قد شهدت خلال تاريخها المعلصر منات التظاهرات والمعيرات التي خرجت دفاعا عن قضايا الأمة وحقوقها، إلا أن نمسية مهمسة مسن المستجيبين تعارض اعتماد تلك الآلية لدعم قضية الوحدة، كما تلجأ نسبة مهمة منسهم الي الحياد بشأنها، ولمل دلالة تلك النسب تتوضح بتذكر قسرار الحكومسة الأردنيسة القاضي بمنع تنظيم المعيرات والتظاهرات، وذلك على خافيسة الإضطرابسات التسي شهدها الأردن لعتجاجا على الموقف الأمريكي المهدد بضرب العراق، في شهر اذار

من عام ١٩٩٨، مما يشير إلى الأثر المهم للواقع القائم في تحديد انجاهات الأفراد فـــي المجتمع.

و يجدر التتويه إلى أن الدرجات الكلية التي سجلت للمعسة جييين على جمرسع البنود المتعلقة بمسألة أليات دعم قضية الوحدة، المعطاة في الجدول (٤) تشير السي غيساب اتجاه المعارضة بصورة عامة، على الرغم من وجود نوع من النظرة المسلبية ندو بعض تلك البنود.

كما أن من المناسب الإشارة إلى أن هناك اتساقا عاما بين معظم النتائج المنسوه بسها والتوصيات التي صدرت عن الندوة القومية حول الوحدة العربية في ضوء مشروع الاتحاد العربي (٢٩).

# رابعا: معوقات الوحدة العربية:

على الرغم من كثافة المقومات الوحدوية الموضوعية والوجدانية بين الأقطار العربية، وجدارتها لتترجم إلى بنيان وحدوي متين، إلا أن المشروع الوحدوي العربي لم يقيض له التحقق بعد، مما يدفع إلى التعماؤل حول المعوقات التي حالت وما تزال تحول دون قيام ذلك المشروع.

وتظهر البيانات الواردة في الجدول (٣) استجابات قادة الرأي قيد الدراسة البندود المعبرة عن تلك المعوقات. لإ تشير النتاتج إلى أن (٤٤١%) من المستجيبين يوافقون على اعتبار ضعف إيمان الجماهير العربية بقضية الوحدة أحدد العوامل المعوقة القيامها، في حين يعارض (٤٧٨٪) هذه الروية. كما يذهب حوالي نصف المستجيبين إلى أن نقص وعي الجماهير العربية بجدوى قيام الوحدة من عوامل إعاقتها، مختلفين في ذلك مع ما نسبته (٣٩٦٠٪) من المستجيبين الذين لا يرون ذلك. ويشكل وجود الزعة الإقليمية لدى مكان بعض الأقطار العربية أحد عوامل الإعاقة تلك، وفقا لمسا

ويبدي (٧٧,٢) من المستجيبين موافقتهم على أن تخوف الأقطار العربية الصغيرة من هيمنة الأقطار العربية الصغيرة من هيمنة الأقطار العربية الكبيرة عنصر من عناصر إعاقة الوحدة، في حيسن نتبني أقلية نسبتها (١٠٩١%) نظرة مغايرة تعارض ذلك الطرح. ويسلم ما نسبته (٢٩,١%) من المستجيبين بأن من عوامل إعاقة قيام الوحدة وجود تباينات ثقافية عميقة بين سكان الأقطار العربية، في حين يعبر (١٠,٤%) من أولئك القادة عن ميلهم للحيساد، ليتخسذ المغارضة .

ويلقى حوالي نصف المستجيبين بعض مسؤولية إعاقة قيام الوحدة على مثالية الفكسر المقومي العربي التقليدي، في حين لا يدعم مستجيبون أخرون نسبتهم (٢٧,٤%)، هسذا الاتهام، ويقف أخرون نسبتهم (٢٣,٣%) في موضع محايد بيسن الجسانيين. ويسسهم التضارب بين اتجاهات الفكر السياسي على الصعيد العربي في تعويق قيسام الوحسدة بالاستناد إلى استجابات (٨٣%) من أفراد العينة، ولا يعارض هذا التوجه إلا ما نسبته (٨٨%) من جملة المستجيبين.

وتفف الطبقات الاجتماعية المتنفذة في الوطان العربي حجر عثرة فسمي طريستي قيسام الوحدة، وذلك وقعا لمعظم المستجيبين (٧٧,٩%)، ولعل هذه الروية تستمد شسر عيدها بالاستناد إلى التحالف التاريخي الماثل بين بعض أفراد تلك الطبقات من جهة، وأنظمة الحكم الرجعية، والقوى الاستعمارية الغربية من جهة أخرى (٧٠٠). أما التعسبة المنبقيسة من المستجببين التي الترمث جانب الحياد، أو عبرت عن اتجاه معارض اتلك النقطسة، ظعلها تطاقت في هذا من وقع التماثها إلى تلك الطبقات المتنفذة.

ومن محبطات قيام الوحدة في الوطن العربي (وقفا لتأثي الممتجيبين) إخفاق التجارب الوحدوية العربية المبابقة. وربما يمكن تقسير هذه النتيجة في ضوء النظررة السلبية التي وجهت إلى فكرة الوحدة ذاتها عقب إخفاق تلك التجارب. أمسا معارضة هذا التوجه؛ فلعلها تصدر عن اعتبار تلك التجارب مقدمات تمهيدية ضرورية الوحدة علمي الرغم من تعثرها، وهذا ما تدعمه نتائج بعض الدر اسات (٢٠٠).

ويرى ثلثا المستجيبين أن في إخفاق التجارب العربية الوحدوية المسابقة عنصر ا من عنر عند إعاقة الوحدة، ويعارض (١٦,٣ %) من المستجيبين هذا التوجه، في حين عبر البقية (١٦,٧ %) عن حيادهم. وتضاف التنظيمات الإسلامية الأصولية إلى العوامل المعوقة للوحدة، وفقا لما نسبته (٨,٩ ٧ %) من المستجيبين، وتقترب نسبة المحسابدين من نسبة الموافقين (٤,٩ ٧ %)، في حين تبلغ نمسية المعارضين لذلك التصور (٨,٠ ٤ %) من مجموع المستجيبين، أما تأمر بعض القوى الأجنبيسة؛ فيشكل وفقا للأغلية الماحقة (٩,٥ ٩ %) من المستجيبين أحد العوامل المعرقلة للوحدة.

ويوافق (٤٠٠٤%) من المستجيبين على اعتبار الوجود الإسرائيلي في المنطقة العربية عاملا من عوامل إعاقة الوحدة، في حين لا يوافق على هذا أقلية تبلغ نسبتها (٨٨٣)، ويتخذ جانب حيادي بشأنه قدره (١١٤٤%) من مستجيبي الدراسة.

وعلى الرغم من الاستجابات المعارضة لبعض البنود المتعلقة بممالة معوقـــات قيــام الوحدة، إلا أن الدرجات الكلية الأفراد المعينة على تلك البنود تظهر توجهــهم الواضـــح الموافقة على مضامين تلك البنود ــ بوجه عام ــ كما يبين الجدول (٤).

في مداق مناقشة النتائج التي تم إيرادها، بالحظ التضارب الواضــــح أـــى اتجاهــات المستجيبين بشأن اعتبار ضعف إيمان الجماهير العربية بقضية الوحدة أحـــد عوامــل إعاقة قيامها، ولعل هذا التضارب عائد إلى اختلاف انتماءات المســـتجيبين وطرائــق قراعتهم وتأويلهم لمعطيات الوقع. وريما يقضي عجز بعض المستجيبين عن أداء دور

ويلاحظ التضارب أيضا فيما يختص باتجاهات المستجيبين نحو النظر إلى نقص و عي الجماهير العربية بوصفه من معوقات قيام الوحدة، وإن كانت النسبة العليا مسن المستجيبين (٥١) توافق على تلك النظرة، وربما يمكن تفسير هذه النتيجة في ظلل واقع تغييب الجماهير العربية وتهميش دورها، ودقعها إلى تبني قيم استهلاكية مادية، والاتشغال في اهتمامات صغيرة فردية، الأمر الذي يجعلها تبدو غير قادرة على تحديد مسارها، متأثرة بالحدث لا مؤثرة فيه (٢٦).

وتأتي النعبة الكبيرة لتأبيد احتماب وجود النزعة القطرية ادى سكان بعض الأقطار العربية من معوقات قيام الوحدة لتملط الأضواء على عواقب الجهود التي تبنلها الدولة العربية من معوقات قيام الوحدة لتملط الأضواء على عواقب الجهود التي تبنلها الدولة مخرجات الدور الفاعل الذي تقوم به الأقليات القبلية، والإثنية، والطائفية على صعيد تكثيف الميول الانفصائية في البلدان العربية. ولعل مرد النسبة المرتفعة التسي تبدي موافقتها على أن من معوقات الوحدة العربية تخوف الأقطار العربية المنسيرة مسن هيمنة الأقطار العربية الكبيرة؛ إلى التأثر بأزمة الخليج الثانية التي أفضت إلى انحدار عامش الثقة للسي معستوى بالغ

أما تسليم نسبة مهمة من المستجيبين بأن وجود تباينات ثقافية عميقة بين سكان الأقطار العربية عنصر من عناصر إعاقة قيام الوحدة، فلمله يرجع إلى وجود بعض الاتجاهات الانفصالية التي تقادي بخصوصيتها وتميزها الإثنى أو الحضاري في بعسس بلدان العالم العربي، من مثل الاتجاه الفرعوني في مصر، والبربري في الجزائر، والكسردي

في العراق ومورية. وربما يرجع ذلك أيضا إلى الغروقات الحضرية الواضحة التـــــي تمليها الخصوصيات الريفية، والبدوية، والمدينية في الوطن العربي.

وتمنتد النظرة التي يحملها حوالي نصف الممتجيبين، التي تجعل مسن مثالية الفكر القومي العربي التقليدي عانقا في وجه تحقق الوحدة — على الأرجح — إلى ثبوت عقم المقولات القطعية والشعارات الحالمة المفتقرة إلى العقلانية، التي اشتمل عليها ذلك الفكر (٢٠). وربما تمنتد تلك النظرة أيضا إلى التضارب التاريخي القائم بين اتجاهسات الفكر المدياسي على المماحة العربية، ذلك التضارب الذي اعتبره أغلبية الممستجيبين عاملا أخر من عوامل إعاقة الوحدة.

أما غياب الديموقر اطبة وعدم رغبة بعض أنظمة الحكم العربية في إنجاز الوحدة؛ فيعدان من الأمباب الأمامية التي تعوق قيام الوحدة وققا للأغلبية العظمى من المستجيبين؛ فالاقتقار إلى الديموقر اطبة في البلدان العربية يحول دون تمكن الجماهير من التعبير عن نزوعها الوحدوي، وذلك في ظل غياب الرغبة الحقيقية بقيام الوحدة لدى القيادات العربية التي ترى في قيامها تهديدا لمصالحها الذاتية (٢٥).

و لاتمكاسات وجود النفط في بمض الأقطار المربية دون غيرها بعض الإسهام في الحيلولة دون قيام الوحدة وفقا لأغلبية المستجيبين؛ إذ أفضى وجود النفط إلى اختسلال واضح في توزيع الثروة في الوطن العربي، مما أوجد فجوة واضحة بين بلدانه؛ ويظهر ذلك بوضوح في إحجام مجلس التعاون الخليجي عن السماح لأي دولسة غير خليجية بالانضمام الهه(٢٦).

وربما يستند تأييد بعض المستجيبين (٩,٨ ٧٣) لاعتبار التنظيمات الإسلامية الأصولية من أسباب عرقلة قيام الوحدة العربية إلى النظرة التي تحاول وسم تلك التنظيمات بالتطرف، والإرهاب، والسعى إلى فرض أنظمة شمولية تسلطية (٢٣)، كما قسد يستند ذلك التأبيد إلى الرؤية التي تقترض أن هناك تعارضا سافرا لا يمكن تجاوزه بين الاتجاهين: القومي والإسلامي.

أما معارضة إدراج التنظيمات الإسلامية الأصولية ضمن قانمـــة العوامــل المعوقـة للوحدة وفق نمبة لا بأس بها من المستجيبين؛ فقد تعزى إلــــى وجــود العديــد مــن التنظيمات الإسلامية ذات الخطاب المعتدل، التي تؤمن بالديموقر اطية والحوار البنــاء مع الأطراف كافة (٢٠٠٨).

وقد تأتي موافقة الأغلبية الواضحة من المستجيبين على أن لتآمر بعض القوى الأجنبية دورا في تتبيط مسيرة الوحدة لتوجه أصابع الاتهام نحو تاريخ طويل من تأمر القــوى الاستعمارية ضد التوجهات الوحدوية في الوطن العربي (٢٦). وتأتي هذه النتيجة لتدعـم ما أشار البيه معظم المستجيبين من أن وجود إسرائيل في المنطقة يعد إحدى العراقيــل التي تقف في طريق قيام الوحدة العربية. ولعل هذه النتيجة تأتي في ضوء الواقع الذي يؤكد نجاح إسرائيل في تعميق التوتر والاتقمام بين الأقطار العربيــة، بـدلا مــن أن يفضى وجودها القمري إلى دفع العرب نحو التألف والتوحد.

# خامسا: القضايا العربية والإقليمية والنولية المتصلة بالوحدة:

هناك العديد من القضايا العربية، والإقليمية، والدولية التي تفترض الدراسة إمكانية تأثيرها في قضية الوحدة العربية، ويعرض الجسدول (٥) استجابات قادة الرأي الرأي الاراسة قادة الرأي الأردنيين قيد الدراسة للبنود المتعلقة بتلك القضايا، وفيما يلي استعراض لتلك الاستجابات ومحاولة لمناقشتها:

تذهب الأغلبية المعظمي (٩٣,٣ %) من المستجيبين إلى أن تحقق الوحدة الوطنيـة فـــي كل قطر عربي شرط ضروري لقيام الوحدة العربية، وهذه نتيجــة منطقيــة تغرز هــا معطيات الواقع، إذ تميل الانقصامات الداخلية إلى دفع الدول باتجاه التمزق والتفكـك ـــ على الأرجح ــ وتدعم الأحداث في بعض المناطق في العسالم عربيساً ودوليساً هــذه الرؤية.

أما القول بالتعارض بين العمل على تعزيز الهوية القطرية والنزوع إلى الوحدة العربية؛ فيؤيده (٢٩.٤%) من مستجيبي الدراسة، في حين يعارضه (٧٩.٤،٣) منهم، وتقف البقية (١٩٠٤،٣) موقفاً محايداً منه. وربما يعود ارتفاع نسبة المعارضين إلى رغبة هولاء بالتوفيق بين الحالة القطرية التي باتت أمراً واقعاً من الصعب تجاهله، والتوجه الوحدوي الذي يمكن أن ينجع في احتواء التعدد وتأطيره. ولعل من الممكن تفسير الاتجاه المؤيد انطلاقاً من خشية أصحابه من تغلغل الحس القطري على حساب الشعور القومي. أما البقية المحايدة؛ فلملها أثرت عدم التعبير عن اتجاهها نحبو تلك التعمله، ربما تجنباً لاتهامها بالقطرية من جانب، أو ضعف الولاء للدولة القطرية من جانب، أو ضعف الولاء للدولة القطرية من جانب أخر.

جدول (\*): التوزيمات المنوبة لاستجابات الميهوثين للجارات المتصلة بيعش الكتمايا العربية والاقليمية والدولية ذات الملاكة بقضية الوجدة العربية \*

| معارض<br>بشدة | معارض | محاود | موافق | موافق<br>بشدة | العبارة                                                                                       |     |
|---------------|-------|-------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| .:.           | 7,7   | ٣,٣   | 07,8  | 27,1          | تحقق الرحدة الوطنية في كل قطر عربي<br>شرط ضروري لقيام الوحدة العربية.                         |     |
| 14,7          | 70,1  | 11,5  | Y+,A  | F,A           | يتعارض الممل على تعزيز الهوية الوطنية<br>مع النزوع إلى الوحدة العربية.                        | .1  |
| ٠.٨           | ٧,٣   | 17,7  | ٧,٢٥  | 14,8          | ستتمكن الأتعلز العربية من لحتواه الاتار<br>السلبية لأزمة الخليج على صعيد العلاقات<br>العربية. | .46 |
| <i>:</i> .    | ٠.٨   | £,0   | £1,0  | 7,.0          | تشكل التهديدات الأمريكية الممتمرة بضرب<br>العراق تهديداً للأمن القومي العربي.                 | .£  |

# نتمة الجدول (0)

| معارض<br>بشدة | معارض | محارد | موافق | موفق<br>بشدة | لمارة                                                                                                    |     |
|---------------|-------|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|               | ۲۹,۸  | ٧.    | ¥4,¥  | 10,0         | فقت قضية الرحدة العربية بسقوط المنظومة<br>الاشتراكية نصيرا مهما الها.                                    | ,c  |
| ٤,١           | ٧.    | Y£,1  | ۱,۷۳۷ | 15,7         | أسهم فهيار المنظومة الاشتراكية في زيادة<br>وعي الأقطار العربية بضرورة السعي نحو<br>تحقيق وحدتها.         | ٦.  |
| £+,A          | ro,o  | 14    | 1,0   | ٧,٢          | ستودي اتفاقيات السلام المربية الإسرائيلية<br>المبرمة إلى استعادة الأطراف العربية المعنية<br>كامل عقوقها. | ٧.  |
| ٧             | 17,7  | 14    | YV,A  | 19,1         | سيؤدي التطبيع بين إسرائيل والأقطار<br>العربية إلى سيطرة إسرائيل على المنطقة<br>العربية.                  | ۸.  |
| ٠.٨           | 3,4   | ۱۸    | 44.0  | £ - , A      | هناك تتاقض بين شروع النظام الشرق<br>أوسطي وفكرة الوحدة العربية.                                          | ٠٩. |
| 1,5           | 9,£   | ۲,۲۱  | 41,4  | <b>TA,A</b>  | تستهدف المشاريع المتوسطية ترسيخ تبعية<br>الأنسال العربية للقوى الأجنبية.                                 | .1. |
| ٧,٩           | 11,7  | 17,5  | 71,5  | 71,V         | العرامة شكل جديد من أشكال الاستعمار .                                                                    | .11 |
| W1,A          | YA,Y  | ¥¥,A  | ١٠,٣  | ٧            | يساهم فنخر اط قبلدان العربية في تيار<br>العوامة في زيادة احتماليات قيام الوحدة<br>العربية.               | .17 |

<sup>\*</sup> حجم العينة الكلى ~ ٢٤٥، ونسبة الاستجابة الكلية لجميع العبارات = ١٠٠٠%.

وعلى الرغم من العواقب الوخيمة والتداعيات العلبية التي خلفتها أزمة الخليج علمى صعيد العلاقات بين البلدان العربية، إلا أنها ستتمكن من تجاوز تلك العواقب وفقًا لأغلبية المستجيبين (٧٠٥،١). ولعل هذه النظرة تسترشد ببعض البوادر الإيجابية على هذا النطاق، التي تعتلت في الموقف العربي الموحد من أزمة الأسلحة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، الذي أكد معارضة استخدام القوة ضد العرق، إضافة إلى موشرات التقارب بين العراق من جهة، وسورية ومصر وبعض الدول الخليجية من جهة أخرى.

في مقابل ذلك، تعبر أقلية نسبتها (٩٨,١) من المستجيبين عن تشاؤمها مسن تمكن الاقطار العربية من تخطي الآثار الضارة التي أحدثتها أزمة الخليج في العلاقات برن الاقطار العربية. وربما يعود ذلك التشاؤم إلى استمرار القطيعة بين العراق والكويست، البلدان العربية. الرافية المافية لرفع الحصار المفروض على العراق منذ حوالي ثمانية أعوام. إلا أنه ورغم من كل شيء، فما يزال العراق جزءا لا يتجزأ من الوطن العربي؛ تشكل التهديدات الأمريكية المستمرة بضربه تهديدا للأمن القومسي العربي، وهذا ما تراه الأغلبية العظمى (٩٤,١٠%) من المستجيبين، مما قد يعد مؤشرا على قوة الشعور القومي لدى قادة الرأي الأردنيين الذين استجابوا الأداة الدراسة.

وتتباين استجابات المبحوثين بشأن تأثير سقوط المنظومة الاثمتر اكبة في قضية الوحدة العربية؛ فبينما يرى (٣٠٧٤) منهم أن قضية الوحدة خسرت بسقوط تلك المنظومــة العربية؛ فبينما يرى (٣٠٦٤) منهم أن قضية الوحدة خسرت بسقوط تلك المنظومــة نصيرا مهما لها، يعارض (٣٠٦٣) ذلك، ويعبر اليقية (٣٠٠) عن حيادهم، وربمـــا تعود روية أصحاب الاتجاء المويد إلى ما أفضى إليــه انــهيار القطـب الاثــتر اكي العالمي، وتفرد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بالهيمنة على النظام العالمي مــن المنافى، الأمر الذي يؤدي إلــي الاستنتاج بأن لسقوط المنظومة الاشتراكية تأثيرا سلبيا غير مباشر في قضية الوحـدة، أما نزعة المعارضة؛ فلعلها تأتي متـــأثرة بانتمــاءات أيديولوجيـة تنــاهض الفكــر الاشتراكي.

ويمىعب تفسير النتيجة التي تشير إلى أن حوالي نصف المستجيبين يعدون أن تهاوي المنظومة الاشتراكية قد أسهم في زيادة وعي الأقطار العربية بضرورة المسعى إلى التوحد، إذ لم تتخذ تلك الاقصار خطوات فعلية تصب في ذلك الاتجاه، إلا إذا اعتبر المغزو العراقي لاستتباع الكويت \_ الذي تزامن تقريبا مع انهيار تلك المنظومة \_ مسن مؤسرات ذلك. إلا أن ذلك الإسهام المشار إليه، قد يعبر في جوهره عسن نسوع مسن الرغبة لدى القائلين به، أكثر من تعبيره عن حقيقة واقعية.

ويبرز الواقع القائم ثانية ليمان عن دوره الكبير في تشكيل اتجاهات الأفراد، إذ أفضت ممارسات لسرائيل المدوانية وانتهاكاتها المستمرة لاتفاقيات السلام الموقعة مع بعض عجز تلك الاتفاقيات عن ضمان حصول الأطراف العربية إلى بروز اتجاه واضع لدى أغلبية (٧٦،٣%) المستجيبين يؤكد عجز تلك الاتفاقيات عن ضمان حصول الأطراف العربية على كامل حقوقها، وانتمارض هذه النتيجة بصورة عامة مع ما جاء بسه استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول المفاوضات الأردنية الإسرائيلية، والدي أشار إلى أن حوالي (٣٤%) من الأردنيين الذين شملهم الاستطلاع يرون أن الأردن مديحصل على جميع حقوقه المتملقة بالأرض، والمياه، والأمن، واللجنين، من جسراء توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل ألى التتملل من التزاماتها التي أقرتها في تلك المعاهدة. أما الني تثبت معي إسرائيل إلى التتمل من التزاماتها التي أقرتها في تلك المعاهدة. أما المستجيبون الذين أبدوا حيادهم بشأن هذه النقطة (٨١%)، فربما حالت مواقعهم المستجيبون الذين أبدوا حيادهم بشأن هذه النقطة (٨١%)، فربما حالت مواقعهم وطفائقهم التي يشغلونها دون تمكنهم من الإقصاح عن اتجاه قد يتعارض مع التوجهات الحكومية الراهنة في الأردن.

ويعلن أكثر من ثلثي المستجيبين عن موافقتهم على أن التطبيع بين الأقطار العربية واسر انيل سيؤدي إلى سيطرة الأخيرة على المنطقة العربية. ولعل هذا الاتجاه يأتي في ضوء التصريحات الإسرائيلية المتكررة التي لا تخفي تلهفها على الإسراع في عمليسة التطبيع، وتعبر عن رغية إسرائيلية واضعة لقيادة الوطن العربي(٢٠٠). وثمسة بعسض

المستجيبين (١٤,٧) الذين يعارضون ذلك التوجه، ربما نطلاقا من ايمانسهم بأن الامتداد الحضاري الأصيل والمتجذر الثقافة العربية كفيل باحتواء الخطر الصسهيوني وتذويه.

ويرى حوالي ثلاثة أرباع المستجيبين أن هناك تتاقضا بين مشروع النظام الشرق أوسطي وفكرة الوحدة العربية، منسجمين في هذا مع الروى التي تجد في المشروع الشرق أوسطي محاولة لتعزيق الوطن العربي، بإعادة تشكيله وفق أسسس مصلحية لتجاهل الاعتبارات القومية. وهناك نسبة ضئيلة (٧٧٧) من المستجيبين تعارض القول بوجود ذلك التتاقض، وربما تستد في توجهها هذا إلى الرغبة في إحراز بعض المكاسب الشخصية التي يضعنها قيام ذلك المشروع. أسا بقية المستجيبين (٨٨)، فربما انحازوا إلى الحياد تلاقيا الاتهامهم بدعم التطبيع مع اسسرائيل، أو تهربا مسن الإقصاح عن اتجاه قد لا تستسيغه الحكومة الأردنية الأخذة في تعميق علاقاتها مسع إسرائيل.

وتستهدف المشاريع المتوسطية ترسيخ تبعية الأقطار العربية القوى الأجنبية اعتمادا على استجابات (١٠,٥٧٠) من المبحوثين. الذين قد يحتكمون في اتجاههم هسذا إلى اسجل الغربي الحاقل بالمشاريع المشبوهة لتجزئة الوطن العربسي. ويبدي بعض المستجيبين (١١%) معارضتهم لذلك الاتجاه، وربما يعود ذلك إلى الحسرص على بعض المنافع التي قد تقرزها تلك المشاريع، أو أنه قد يكون انسجاما مع انتماءاتهم أو مرجعياتهم. و لا يعلن بقية المستجيبين (١٠/١١%) عن لتجاههم بخصوص تلك المسألة، مفطين التزام الحياد، وقد يعود هذا إلى قلة المعلومات عن تلك المشاريع، وعدم مفضلين التزام الحياد، وقد يعود هذا إلى قلة المعلومات عن تلك المشاريع، وعدم تبلورها في صيغ واضحة.

وتنظر أغلبية المستجيبين (٦٦,١%) إلى العولمة بوصفها شكلا جديدا من أشكال الاستعمار، منسجمة في هذه النظرة مع انجاه فكري يؤكد أن العولمة في تجلياتها الحالية السياسية، والاقتصادية، والثقافية، ليست في جوهرها سوى صيفة جديدة مسن

صيغ السيطرة التي تحاول الرأسمالية العالمية بسطها وإحكامها (٢٥). أما الأقاسة (١٧,٦) من المستجيبين التي تعارض ذلك الاتجاه، فلعلها تصدر في معارضتها عن انتقاء الجوانب التي قد تكون إيجابية في مفهوم العولمة والتركيز عليها، من مثل نشر التقانة المتقدمة، وإشاعة قيم الديموقر اطية، والدفاع عن حقوق الإنسان، وإنصاف الأقليات. أما الفريق الثالث الذي آثر الحياد (١٦,٣)؛ فربما لأنه لم يكسون انجاها واضحا نحو القضية في ضوء حداثتها من جهة، وتشعب الأقاويل بشأنها مــن جهــة أخرى. ويرفض معظم المستجيبين (٣٠٠) الإقرار بأن انخراط البلدان العربية في تيار العولمة من شأته الإسهام في زيادة قابليات توحدها. وربما جاء هذا الرفض بالاستناد إلى نزعة ذلك التيار للتغاضي عن خصوصيات الدول و هوياتسها الوطنية، وسعيها إلى بث أنساق ثقافية وسياسية واقتصادية تدعى العالمية، على الرغم من مر حمياتها الغربية على الأغلب. ويشار إلى أن ذلك التوجه لأولنك المستجيبين ينتاغم في جوهره مع ما يرتنيه بعض المفكرين من أن ثقافة العولمة تقف نقيضا الثقافات الوطنية (٤٢). وهناك أقلية (١٢,٢ %) من المستجيبين ترتئى أن التحاق الأقطار العربية بتيار العولمة سيزيد من قابليات قيام وحدتها، وربما تأتي هذه النظرة غير المتوقعة، لتعكس ضبابية مفهوم العولمة وعدم وضوحه لدى بعض المستجيبين، الأمر الذي دفع بعضهم الآخر (٢٧,٨%) إلى اتخاذ جانب الحياد.

وتجدر الإشارة إلى أن الدرجات الكلية التي أحرزها المبحوثون عن استجاباتهم للبنــود المتعلقة بالقضايا العربية والإقليمية والدولية؛ تظهر نزعتهم الواضحة لتأبيد المضــامين التي اشتملت عليها تلك البغود، كما هو مبين في الجدول رقم (٤).

#### سائسا: الصيغة المناسبة لتأطير العلاقة بين الأقطار العربية:

ثمة صيغ مختلفة يمكن أن تحكم أنماط العلاقات بين الدول. وباستعراض الصيغ التي يفضلها مبحوثو الدراسة لتأطير العلاقة بين الأقطار العربية، يتبين توزعها على العديد من الصيغ، كما هو مدرج في الجدول (1) على النحو المتالى: تتحاز النسبة الأعلى (٩.٣ ق) من المستجيبين إلى تأييد اعتساد صيفة الوحدة الفيدرالية لنظم العلاقة بين الأقطار العربية؛ بوصفها الصيغة الأكثر ملاءمة. وتحل صيغة الوحدة الاندماجية الكاملة تاليا بنسبة تأييد تبلغ (٢٥,٧ %)، أما صيغة الاتحساد الكونفيدرالي التي تبلغ نسبة المتحممين لها (١٣٠٥ %)، فتأتى عقب صيفة التساون والتنسيق في إطار مؤمسات قومية، التي تظفر بدعسم ما نسبته (١٥,٥ %) من المستجيبين الصيغة التي تنفي وجود أي نوع من أنواع التعاون بين الأقطار العربية.

بتحليل النتائج المشار اليها سابقا، يتبين أن الواقع القائم يلقسى بظلال التقيلة على اتجاهات المستجيبين، إذ إن وجود الكيانات القطرية التي أضحت أمرا واقعا يصعصب تجاوزه في الوطن العربي؛ يستدعي بالمضرورة به أخذ تلك الكيانسات بالحسبان، ومراعاة خصوصياتها وهوياتها المحلية عند الحديث عن الشأن الوحدوي، ولعل هذا ما أفضى بأغلبية المستجيبين إلى تأبيد الصيغة الفيدرالية للوحدة، التي تضمن احسترام تلك الخصوصيات القطرية، وتحافظ على بقاتها. وتأتي هذه النتيجة منسجمة مسع مسافده المؤتمرون في الندوة التي عقدت في دبي حول موضوع الإطار الحضساري للمجتمع العربي في القرن الحادي والمشرين الذين أجمعوا على أن الصيغة الفيدراليسة هي الصيغة المؤتمل الحفاظ على عن المناخ المخاط على شخصياتها القطرية(١٤٠٤).

أما الصيفة الاتدماجية للوحدة، فربما يجيء حلولها في المرتبسة التاليسة في نمسبة المؤيدين، تمبيرا عن لارك المستجيبين صموية تحقيقها في خلسل الواقسع القطري المهمين عربيا، وذلك على الرغم من أنها كانت تمثل الصيغة الأمثل لدولسة الوحدة المنشودة في الستينيات من هذا القرن<sup>(2)</sup>، عندما كانت الكيانسات القطريسة المربيسة الراهنة في طور النشوء بعد، ويأتي تقدم صيغة التعلون والمتسيق بين الأقطار المربيسة من ما المؤيديس، المار المربيسة المؤيديس، المار المربيسة المؤيديس،

ليمكس ضعف حماس المستجيبين للصيغ التعاهدية (كالكونفيدرالية مثلا) التسي قد لا تزيد عن كونها مجرد اتفاقيات شكلية لا تجد طريقها إلى التنفيذ في الأغلب، وتفضيل صيغة التعاون ضمن أطر قومية عليا، التي قد تكون أكثر فعالية وجدوي(٢٠).

وفيما يتعلق برفض المستجيبين القطيعة في الملاقات بين الأهطار العربية؛ فلعله يعبر عن اتجاه تستدعيه مقتضيات وجدانية وموضوعية، إذ لا يمكن تصور غياب التعاون بين تلك الأقطار التي تربطها شبكة ممتدة من الروابط الماطفية والواقعية التي لا سبيل إلى تجاهلها.

جنولى (١) التوزيمات المنوية الاستجابات المبحوثين للأشنايا المتصلة بمسيقة العلاقة بين الأقطار العربية، وهوية الوحدة، والنظام الاقتصادي والسياسي الأمثل لها، ومراحظها، وتوقيتها، وأساليب تحقيقها، والجهات القلارة على إنجازها.

| النسية المتوية | القضية                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                | الصيغة المناسبة لتأطير السلاقة بين الأقطار المربية           |
| <i>:</i> .     | ١. غياب أي نوع من أنواع للتماون                              |
| ۱۵٫۵           | <ol> <li>التماون والتنسيق في إطار الجامعة العربية</li> </ol> |
| 17,0           | ٣. اتحاد كونفيدر الي                                         |
| 10,7           | ٤. وهذة فيدر الية                                            |
| ٧,۵٧           | ه. وحدة اندماجية كاملة                                       |

## نتمة الجدول (١)

| النسبة المتوية | الغضية                                            |
|----------------|---------------------------------------------------|
| 27             | الهرية المفضلة لدولة الوحا                        |
| ٧٠,٧           | ١. إسلامية                                        |
| £4,A           | ٢. عربية إسلامية                                  |
| ۲,۸            | ٣. عربية                                          |
| 7,47           | ٤. علمانية عربية                                  |
| *,\$           | ٥.غير مؤيد لقيام للوهدة العربية                   |
| ٧,٨            | ۱. معاود                                          |
| لوجدة          | النظام الاقتصادي الأمثل لدولة ا                   |
| 71,7           | ١. النظام الرأسمالي                               |
| **             | ٣. النظام الاشتراكي                               |
| T£,Y           | ٣. الاقتصاد الإسلامي                              |
| ٠,٤            | <ol> <li>غير مؤيد لقيام الوحدة العربية</li> </ol> |
| 1+,4           | ٥. محايد                                          |
| 17.8           | ٦. نظام مختلط (اشتراكي ــ رأسمالي)                |

## تتمة الجدول (١)

| النسبة المنوية                                  | المنتبية                                                                         |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| التظام السياسي المقضل لدولة الوحدة              |                                                                                  |  |
| 1,1                                             | ١. نظام الحزب الواحد                                                             |  |
| 18,1                                            | ٢. نظام التمدية الحزبية                                                          |  |
| 11,4                                            | ٣. النظام الملكي                                                                 |  |
| ٠,٤                                             | ٤. غير مويد ثقيام الوحدة المربية                                                 |  |
| 11,4                                            | ه. محاید                                                                         |  |
| ٤,١                                             | ٦. التمددية الحزبية ضمن نظام ملكي                                                |  |
| 7,1                                             | ٧. نظام إسلامي (الخلافة)                                                         |  |
| الصيفة المرحلية الأكثر ملاممة لقيام دولة الوحدة |                                                                                  |  |
| ٥,٧                                             | ۱. فورية                                                                         |  |
| <b>71,</b> 7                                    | ٣. تدريجية تبدأ بالتنسيق، وصولا إلى صيغة وحدوية متقدمة                           |  |
| £9                                              | ٣. تدريجية تتم وفق اتحادات إقليمية تضم أأهارا متجاورة                            |  |
| ۸,٦                                             | <ol> <li>تدريجية تتم وفق اتحاد الأقطار ذات الأنظمة السياسية المتجانسة</li> </ol> |  |
| التوقيت المطول والممكن لقيام الوحدة             |                                                                                  |  |
| ٧.,٧                                            | ١. خلال ٢٠ سغة فما دون                                                           |  |
| Y0,V                                            | ٢. خلال ٥٠ سفة                                                                   |  |
| 10,4                                            | ٣. خلال ١٠٠ سنة                                                                  |  |
| 17,0                                            | ٤. لا يمكن قيام الوحدة العربية                                                   |  |
| 11,4                                            | ٥. عند توافر الظروف الملائمة                                                     |  |

نتمة الجدول (١)

| النسبة العنوية               | القضية                                                        |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| الأسلوب الأمثل لتحقيق الوحدة |                                                               |  |
| 07,2                         | ١. الديموقر اطية القائمة على اقتتاع المجماهير العربية         |  |
| 77                           | <ol> <li>انغاق الحكومات العربية على إنجاز الوحدة '</li> </ol> |  |
| 0,5                          | ٣. الثورة الشعبية                                             |  |
| ٧,٩                          | ٤. قيام حزب ثوري عربي موحد                                    |  |
| 7.7                          | ٥. القوة المسكرية                                             |  |
| 17,1                         | <ul> <li>ترك الأمر لمأجيال القادمة</li> </ul>                 |  |
|                              | الجهة الأقدر على إنجاز مشروع الوحدة                           |  |
| 47,0                         | ١. المنتقون أو الإنتاجنسيا                                    |  |
| ٧,٥                          | ٧. القيادات المسكرية                                          |  |
| ٤,١                          | ٣. الممال والفلاهون                                           |  |
| Y1,1                         | ٤. أنظمة الحكم للعربية                                        |  |
| 41,4                         | ٥. تتظيمات المجتمع المدني                                     |  |

#### سابعاً: الهوية المفضلة لدولة الوحدة:

تتنوع الهويات التي يقضلها قادة الرأي الأردنيين لدولة الوحدة المربية المنشودة، إلا أن الهوية المربية – الإسلامية كما هو مبين في الجدول (١) تتمسدر قائمة تلك الهويات بنسبة (٩٠،٤%) من المستجيبين، يعقبها الهوية العلمانية – العربيبة بنسبة (٩٠،٤%)، أما الهوية الإسلامية بصورتها المجردة، فلا تحظى إلا بتأييد ما نسبته

(٢,٠١%) من المستجيبين، وتلقى الهوية العربية الخالصة دعم (٨,٦%) مسن جملة الذين استجابوا الأداة الدراسة.

وفي الوقت الذي انصب فيه اهتمام معظم الكتابات القومية العربية الرائدة على بالورة الطابع الإسلامي للوحدة العربية، اتصرفت الأعمال القومية اللاحقة نحو اعتماد رؤيسة علمانية للوحدة (٢٠). ولمل هذا التطور قد أفضي اللهي السيامال فتيها الصدام بيهن الاتجاهين، الأمر الذي جعل من الوطن العربي معرحاً لمعارك سجالية عقيمة لم تسؤد إلا للمزيد من الفرقة والتنافر. ومن هنا، يمكن تفهم استجابات المبحوثين نحو مسهالة هوية الوحدة، إذ يرى نصفهم تقريباً أن لا انقصام في ذلك العلاقة التلاحمية القائمة بين الإسلام والعروبة منذ قرون، ومن أمَّة فإن الهوية الجديرة باحتواء الدولة الوحدوبة سفي حال قيامها للمستمام المورقة المربية الإسلامة (١٠).

أما المستجيبون الذين ينحازون إلى تأبيد الهوية العلمانيــة العربيــة للوحــدة؛ فلعلــهم يأخذون بالطروحات التي ترى في الإسلام نظاماً شمولياً تسلطياً يستحيل توافقــه مــع معطيات الجداثة والتقدم<sup>(13)</sup>، أو لعلهم يخشون سيطرة التنظيمات الإسلامية وتمـــــــــمها زمام القيادة في الوطن العربي، وذلك في ظل الاتهامات التي توجه لتلــك التنظيمــات باعتبارها الخطر الأشد على محاولات الديمقرطية في المنطقة العربية(<sup>60)</sup>.

#### تامناً: النظام الاقتصادي والسياسي الأمثل لدولة الوحدة:

وققاً لما تظهره بيانات الجدول (1) بيدي أكثر من ثلث المستجيبين (٣٤,٧ %) دعمهم للاقتصاد الإسلامي نظاماً أمثل لدولة الوحدة المتوخاة. ولعل هذا الدعم الكبير نسبيا للاقتصاد الإسلامي يأتي على حماف النظام الاشتراكي الذي لا يحظى إلا بما نسببته (٢٧%) من التأييد، وذلك بعد أن فقد جزءاً كبيراً من شعبيته فيما ييدو \_ عقب الضربة القاصمة التي تلقاها بانهيار المعمكر الاشتراكي، وتتعارض هذه النتيجة \_ بوجه عام \_ مع ما خلصت إليه بعض الدراسات التي أشارت إلى أن الإغلية المظمى

من مستجيبيها، تؤيد اعتماد النظام الاشتراكي بوصفه النظام الاقتصادي الأمثل ادواــــة الوحدة<sup>(٥١)</sup>. وربما يعود ذلك التعارض إلى أن تلك الدراسات أجريـــت قبـــل الســـقوط المدوي للمعمكر الاثنتراكي.

أما النظام الرأسمالي؛ فقد أفاد أيضاً من تسهاوي المنظومة الانستراكية لزيادة جماهيريته، إذ يلقى نسبة لا بأس بها من التأييد (٢١,٢%) بعد أن تربع على عسرش الاقتصاد العالمي معلناً نهاية التاريخ عنده (٢٥).

وقد يأتى اتجاه بعض المستجيبين (١٠٤%) لاقتراح النظام المختلط \_ الدذي يجمع بين ملامح من الاشتراكية وأخرى من الرأسمالية \_ مدفوعاً برغبتهم في الوصول إلى نظام يقلص من مثالبة الاشتراكية وجماعيتها من جهة، ويخفض من جشع الرأسمالية وفرديتها من جهة أخرى.

وتمثل الديموقر اطية ضرورة ملحة وضمانة قوية، ليس من أجل الإمسهام في قيام الوحدة العربية فحسب؛ وإنما من أجل العمل أيضاً على إنجاحها وترسيخها (٢٠٠٠). ولعال الوحدة العربية فحسب؛ وإنما من أجل العمل أيضاً على إنجاحها وترسيخها (٢٠٠٠). ولعال وعي معظم المستجيبين (٢٠١١) بهذه القضية وإيمانهم بها؛ قد حدا بهم إلى الميال نحو اعتماد التعدية الحزبية أساساً للنظام الميامي لدولة الوحدة المنشودة (١٠٠١)، ولعال خطام الحزب الواحد؛ فلا يجد من التأليد إلا نصبة بالفة الضاّلة (٢٠,١١%)، ولعال هذا عائد إلى الطبيعة الشمولية (التوتالتيارية) لذاك النظام التي تجعل منه نظاماً قمعياً متصلباً كما هو الحال في العديد من الدول. ويبدي بعض المستجيبين (١٠٠٨) من حماسهم للتعدية الحزبيسة ضمن النظام الملكي، وربما يعود هذا إلى الواقع المدياسي القائم في الأردن، وحسرص بعض المستجيبين على تأكيد ولاتهم النظام الحاكم في كال منامسبة؛ حفاظا على امتياز اتهم، وربما تطلعاً للمزيد منها. أما وقية المستجيبين (٢٠.١) الذين ينحازون إلى المتيزاتهم، وربما تطلعاً للمزيد منها. أما وقية المستجيبين (٢٠.١) الذين ينحازون إلى

اقتراح النظام الإسلامي (الخلاقة)، فلعلهم يصدرون في هذا عن انتماءاتــــهم الفكريـــة ذات الطابع الديني.

#### تاسعا: الصيغة المرحلية الأكثر ملاعمة والتوقيت المعقول والممكن لقيام الوحدة:

من الواضح أن معطيات الواقع الراهن لا تسمح بالقيام الفوري للوحدة مما أفضى إلى الخفاض نمية الذين (٧٠,٧%) يرون في الصيغة الفورية لقيام الوحدة الصيغة الأكسشر ملاءمة، وفقا لما هو وارد في الجدول (١). أما الصيغ التدريجية التي تتم وفقا لاتحادات إقليمية تضم أقطارا متجاورة فتحظى بتأييد حوالي نصف المستجيبين، مصا يتعارض مع ما خلصت إليه بعض الدراسات (٥٠٠)، من رفض مبحوثيها اعتماد صيغة التكتلات الإقليمية. وربما يأتي ذلك الرفض بالاستناد إلى تركيز تلك الدراسات علسى ضرورة التقارب الإيديولوجي لا المكانى بين البلدان المربية من أجل توحدها.

وقد يعود ارتفاع نعبة التأييد للصيغة المتدريجية الإقليمية إلى النظر لتلك الصيغة بوصفها أكثر عقلانية ولمكانا، في ضوء خفوت نبرة الخطاب الشعاراتي والأيديولوجي العربي، وتصاعد حدة الخطاب المصلحي الواقعي في المقابل، كما قد يرجع ارتفاع العربي، وتصاعد حدة الخطاب المصلحي الواقعي في المقابل، كما قد يرجع ارتفاع نعبة التأييد تلك إلى التأثر ببعض الاتحادات الإقليمية العربية القائمة من مثل اتحاد دول الخليج العربي، واتحاد دول المغرب العربي، أما الصيغة التدريجية \_ التي تبدأ بالتنميق وصولا إلى صيغة وحدوية متقدمة \_ فتحظى باهتمام ما نسبته (٣٦٦%) من المستجيبين. وقد تعكم هذه الرقية الوعي بضرورة التروي والتزام الحرص في تنفيذ المشاريع الوحدوية، تجنبا للإخفاقات التي لختبرتها المشاريع المحابقة نتيجة لتنميخ ونقص التخطيط. وتخفق الصيغة التدريجية التي تجري وفق اتحاد الأقطار ذات الأنظمة السياسية المتجانمة في إقناع نسبة كبيرة من المستجيبين بدعمها، فدلا تحرز إلا ما نسبته (٨٨٠٨) من تأيدهم، وربما يرجع هذا إلى المداور المحاور المستجيبين أن مثل تلك الصيغة لن تقود إلا إلى المزيد من التكتالات والمحاور المتضاربة التي يصعب الثقاؤها.

على أية حال، يأتي دعم معظم الممتجيبين للصيفتين التعريجيتين: الإقليمية والتنسيقية تعبيرا عن رؤية واقعية بعيدة النظر، تثفق في المجمل مع ما توصلت اليسه بعسض المراسات<sup>(٥)</sup>.

ومع أن الواقع العربي القائم مشبع بالانقدام والتفكك، إلا أن هنداك نسبة مهسة (٣٠٠٧) من المستجيبين ترى أن هناك فرصة معقولة القيام الوحدة العربية خلال ما لا يزيد من عقدين. وقد تعود هذه النظرة المتقاتلة إلى افتراض حتمية توجه الأقطار العربية نحو التوحد، في ضوء تمارع دول العالم إلى البحث عن أطرر ومنظومات جامعة تقيها خطر الاتعزال أو الإخضاع. كما يذهب حوالي ربع المستجيبين وبنظرة أقل تفاولا بالي إمكانية تحقيق الوحدة خلال (٥٠) سنة. ولعلهم يستوحون في هذه النظرة تجرية الوحدة الأوروبية التي استفرق إنجازها حوالي نصمف قرن، ولعلهم أيضا يضعون في اعتبارهم ما يشهده الواقع العربي الراهن من تبعثر وفرقة. أما الذين يرون احتمال إنجاز الوحدة خلال قرن من الزمان (١٩٥٩)، فينطلقون من روبة بالفة التشاوم، إلا أنها لا تصل إلى درجة اليأس المطبسق الدي يعسبر عنه بعض المستجيبين الذين يجزمون بعدم إمكان قيام الوحدة العربية بتاتا. ويسدو بعض المستجيبين الذين يجزمون بعدم إمكان قيام الوحدة العربية بتاتا. ويسدو بعض المستجيبين لكثر موضوعية وعقلائية من أقرانهم عندما يذهبون إلى قابلية تحقق الوحدة عند توافر الظروف الملائمة، بصرف النظر عن الشرط الزمني.

وتمكن الإشارة هنا إلى اختلاف الغنتيجة الأولى المشار اليبها أنفا، مسع نتسائج بعسض الدراسات التي أشارت إلى صمعوبة قيام الوحدة في المدى القريسسب<sup>(٢٠)</sup>، ولعسل تلسك النتيجة تأتي لتبشر بمستقبل لكثر الشرافا على الصمعيد الوحدوي العربي.

عاشرا: الأساوب الأمثل لتحقيق الوحدة والجهة الأقدر على إنجازها:

يدو أن المضاعفات السلبية الخطيرة التي تمخضت عن استخدام الأساليب العنبغة فـــي محاولة تحقيق الوحدة العربية قد عملت على تدعيم جبهــة الرفـض لاســتخدام تلــك كما يعمد (٣٧٣) من المستجيبين إلى النظر لاتفاق الحكومات العربية على إنجاز الوحدة بوصفه الأسلوب الأمثل لتحقيقها. مستدين في ذلك على ما يبدو اللى الملطات شبه المطلقة التي تملكها تلك الحكومات. وتحت تأثير الواقع العربي المتأزم المبعثر؛ يعبر بعض المستجيبين (١٣٠١) عن رغبتهم بسترك أصر تنفيذ الوحدة للأجيال القادمة، بعد أن أثبتت التجارب عجز الأجيال الحالية عن تحقيق الوحدة؛ أسا المستجيبون الذين يفضلون اللجوء إلى الأساليب العنيفة من أجل تحقيق الوحدة؛ فسلامية الذين يوسون منهج الثورة الشميية (٣٠٠%)، ويدعم (٣٠.٣%) استعمال القوة العسكرية، في حبسن يؤمسن أخرون نسبتهم (٣٠.٣%) بضرورة قيام حزب ثوري عربي موحد، الأمر الذي يشسير إلى استعاد الخيارات العنيفة لإنجاز الوحدة من قاموس قادة الحرأي الأردنيين باستثناء أولئك الذين قد تحركهم انتماءاتهم الفكرية أو الحزبية بعد أن أثبت ت تلك باستثناء أولئك الذين قد تحركهم انتماءاتهم الفكرية أو الحزبية بعد أن أثبت ت تلك

وبالاتساق مع اتجاه معظم المبحوثين إلى تأييد استخدام الأسساليب السلمية لإنجاز الوحدة؛ تأتي استجاباتهم المتعلقة بالجهة الأقدر على إنجاز تلك الوحدة لتمسب في الإحاد ذاته، إذ تذهب نمية مهمة من المعتجيبين (٣٦٨٨) إلى إلقاء مهمة تحقيق الوحدة على كاهل تتظيمات المجتمع المدنى، تلك التنظيمات التي تحتاج إلى أجبواء ديموقر اطية للنمو والازدهار، مما يشير إلى العلاقة العضوية الوثيقسة بين الوحدة واليموقراطية (٢٦٠٠). ويسند (٣٦٠٠) من المستجيبين مهمة إنجاز الوحدة إلى قطاع المثقفين، مؤكدين الدور الكبير العلق على عائق الشرائح المثقفة في المجتمع في خدمة القضايا المصيرية للأمة (٢٠٠٠). ويرى (٣٠٦٠) من المستجيبين أن أنظمة الحكم

العربية هي الأقدر على تحقيق الوحدة، ربما بحكم الثقل الكبسير الذي تشمخله تلك الأنظمة في الوطن العربي(<sup>17)</sup>.

ويشار إلى انخفاض نمبة الذين (٥٠٧) يرون في القيادات العسكرية القسدرة على البدار الوحدة. ويقال هذا فيما يتعلق بالعمال والفلاحين أيضا، الذين لا تزيد نمبة مسن يرى فيهم إمكانية تنفيذ الوحدة على (٤٠١). وتختلف المنتيجة الأخيرة هذه مسم ساخلصت إليه بعض الدراسات التي أشارت إلى أن العمال والفلاحين سيقومون بإنجساز المشروع الوحدي العربي (٢٠٠). وربما يمكن تفسير هذا الاختلاف في ضوء هشاشسة الدور الذي تمارمه قطاعات العمال والفلاحين في الحياة العامسة فسي الأردن، أمسا انخفاض نمبة الذين يرشحون القوادات العملكرية القيام بالوحدة؛ فلمله يعود إلى فداحسة الخصائر التي لحقت بالوطن العربي من جراء التجارب المغامرة ابعض تلك القيادات.

## التوصيات

عقب الانتهاء من عرض النتائج ومناقشتها، تجد الدراسة أن من الضدووري اقدار اح بعض التوصيات التي ترتثي ـ وفقا لتلك النتائج ـ إمكان إسهامها في تعزيز قضيــة الوحدة العربية، التي يتطلب وضعها موضع التنقيذ تضافر جهود مختلف التنظيمـــات الرسمية ومؤممات المجتمع المدني على امتداد رقعة الوطن العربي، وفيما يلي أبـرز تلك التوصيات:

ثانيا: تأكيد الدور الكبير الذي تؤديه الديموقراطية في توفسير المتطلبات الأسامسية والإيجلية للوصول إلى الأهداف الوحوية المشتركة. ثالثا: تعميق الوعى العربي بأهمية ارتكار البنيان الوحدوي إلى المبادئ التيمية، والثقافية، والاجتماعية المشتركة، دون إغفال الدعاتم الاقتصاديسة والمصلحيسة التسي تشكل ركنا أساسيا في ذلك البنيان.

رابعا: تنظيم الندوات واللقاءات والحوارات الفكرية والمبياسية في مختلف أنحاء الوطن العربي لمناقشة المسائل الوحدوية وتعميق الوعي الجماهيري بها.

خاممًا: توحيد المناهج التعليمية والتربوية في مراحل التعليم الأساسي، بوصفها مدخــلا حيويا لدعم العمل العربي المشترك والتوجهات الوحدوية.

سادسا: السعي إلى تعميق قيم التعاون والتكامل بين تيار ات الفكر السياســــي العربــــي، وتجنب إثارة بواعث التنقض فيما بينها.

سابعا: التصدي للمؤامرات الاستعمارية ومحاولات الهيمنة التي تستهدف وجود الأمـــة العربية، ووحدتها، ونهضتها.

ثامنا: تفعيل موسسات العمل العربي المشترك، وتأكيد أهميـــة التكــامل القطــري ـــ القومي ضمن سياسات تتموية عربية شاملة.

تاسعا: العمل على توفير مختلف الوسائل الإعلامية الملائمة لنشر مفساهيم الخطساب الوحدوي وترسيفها، ومكافحة الطروحات الإقليمية والقطرية المناونة لها.

عاشرا: ايلاء العناية القصوى لمسألة البحث في القضايا القومية في البلدان العربيسة، وذلك بإنشاء المزيد من العراكز المتخصصة بهذا الشأن، وتعميل دور القسانم منسها، وإجراء العراسات الملتزمة بالقيم القومية لتشمل مختلف الشرائح والقطاعات المجتمعية في مختلف أقطار الوطن العربي.

## اكخلاصة واكخاتمة

فقد أظهرت النتائج أن الأعلية الماحقة من قادة الرأي الأردنيين الذين تـم امستقصاء اتجاهاتهم يومنون ليماتا قويا بفكرة الوحدة العربية. ولا يأتي ذلك الإيمان مستدا السي عوامل وجدانية عاطفية فحمس؛ وإنما يرتكز ليضا إلى أسس موضوعية عقلانية تـوى عوامل وجدانية عاطفية فحمس؛ وإنما يرتكز ليضا إلى أسس موضوعية عقلانية تـوى في قيام الوحدة العربية على طريسة في قيام الوحدة العربية على طريسة النهضة والتقدم. إلا أن الواقع القائم يقف حجر عثرة في معيل قيام تلك الوحدة، إذ إن المودوي. ويقف في مقدمة تلك العوامل: معارضة بعض القيادات العربيسة، وغياب الميموقر اطبة عن المسلحة العربية، إضافة إلى تـمار القـوى الغربيسة الاستعمارية، والتقافي، والتقافي، والاقتصادي، لعل من أبرز هسا: الأيات على الصعيد الاجتماعي، والمعيامي، والثقافي، والاقتصادي، لعل من أبرز هسا: تعزيز الممارسة الديموقر اطبة في الأفعار العربية، وتفعيسل دور مؤمسسات العصل العربي المشترك، وتتمية الوعي القومي الكامن في وجدان الجماهير العربيسة. ومسن ناحية أخرى، أبدى ما يزيد عن ثلث أولئك القادة عدم تحمسهم لتبني أسلوب التظاهر من أجل دعم قضية الوحدة، مما قد يدفع إلى التصاول حول المدى الذي يمكن أن يذهب الإيد أولئك القادة على صمعيد التضحية في سبيل قضية الوحدة.

وتنحو اتجاهات المستجيبين إلى التقارب فيما يتعلق بطبيعة التأثيرات التسي يمكن أن تحدثها بعض المتغيرات العربية، والإاليمية، والدولية في مسار قضية الوحدة. إذ تبوى الإغلبية أن تحقق الوحدة الوطنية في كل قطر عربي مطلب ضروري لقيام الوحدة للعربية، وأن العمل على تعزيز الهوية القطرية مناف المتوجهات الوحدوية. كما تذهب الأعلبية أيضا إلى التفاول فيما يتعلق بقدرة الأمة العربية على تضاوز الخلافات والنزاعات التي الفرزتها أزمة الخليج، إذ يبقى العراق و والنزاعات التي الأغلبيسة للعربي العربي الانقطار العربية، الذي يعد تهديد أمريكا وحلفائها بضربه تهديدا للأمن القومي العربسي كله.

على صعيد أخر، ينقسم المبحوثون إلى اتجاهين متعارضين فيما يتصل بعواقب انهيار المنظومة الاشتراكية، فيرى بعضهم في ذلك الانهيار إضراراً بقضيه الوحدة مسن المنظومة نصيراً جانب، ودعماً لها من جانب أخر، وأن الوحدة قد فقدت بسقوط تلك المنظومة نصييراً مهماً لها، إلا أن ذلك المسقوط قد أقضى في المقابل إلى زيادة وعي الأقطار العربيسة بضرورة التحفز الإنجاز وحدتها، في حين تبنى مستجيبون أخرون رؤيسة معارضسة اذلك.

وتبقى إسرائول خطراً أكبر يتهدد الوطن العربي، إذ لم تفلح الاتفاقوات التسي أبرمنها بعض الأطراف العربية معها في ضمان الحقوق الكاملة لتلك الأطراف، ليس هذا فحسب؛ بل إنه ينظر إلى المشاريع المختلفة التي تحاول إعادة هيكلة العلاقسات بيسن بلدان ما يسمى بمنطقة "الشرق الأوسط" في محاولة الإدماج إسرائيل في نسيج المنطقة بمنظار التشكك والرفض.

وأبدى معظم المستجيبين تأبيدهم لصربغة الوحدة الفيدرالية، ربمــــا مراعـــاة الكيانـــات القطرية التي أصبحت واقعاً متجذراً تحظر الشرعية الدواية المساس بسيادته و لا يمكن تجاهله. كما يعبر الأغلبية عن تأييدهم للهوية العربية الإسلامية بوصفها الهوية الأكثر تمبيراً عن واقع الملاقة للعضوية المتينة القائمة بين الإسلام والعروبة. وردا عنى واقع القمع ومصادرة الحريات المهيمن على الوطن العربي، أبدى معظم المستجيبين انحيازهم الواضع لصيغة التعدية الحزبية، باعتبارها ركيزة أساسية النظام السياسسي في دولة الوحدة المنشودة، التي يرغب معظم المستجيبين في احتكامها إلى الاقتصداد الإسلامي بعد تراجع المد الاشتراكي، وتصاعد حددة الاتهامات الموجهة النظام الرأسمالي، وانطلاقاً من روية عقلانية تحداول أخذ معطيات الواقع و إمكانياته بالحميان؛ تميل الأغلبية المعاجقة من المستجيبين إلى دعم الصيغة التدريجية لإنجاز المقلانية مرعان ما تتراجع أمام ذهاب أغلبية المستجيبين إلى امكان تحقدق الوحدة للحل ما لا يزيد عن عشرين سنة، مع أن ملابسات الواقع الراهن ومدخلاته لا تميل خلال ما لا يزيد عن عشرين سنة، مع أن ملابسات الواقع الراهن ومدخلاته لا تميل عن إمكانية قابلة التحقق الفعلى.

وعلى خلفية الأثار البالغة الضرر التي نجمت عن بعض المحاولات العنيف... بإنجاز الوحدة، التي ما نترال تلقي بظلالها الثقيلة على الواقع العربي، تأتي اتجاهات الأغلبي... العظمى من قادة الرأي الأردنيين، لتدعم الأسلوب الديموقراطي القسام على اقتساع الجماهير العربية لإتجاز المشروع الوحدي العربي. وبالاتماق مسع ذلك التوجيب الديموقراطي، تتحو اتجاهات معظم المستجيبين إلى إمناد مهمة إنجاز ذلك المشروع إلى تنظيمات المجتمع المدنى؛ بوصفها الجهة الاقدر على تحقيقه وإنجاحه.

وختاماً، تأتى هذه الدراسة لتشكّل خطوة متواضعة، تأمل أن تعقبها در اسسات أخسرى تستهدف استطلاع اتجاهات شرائح اجتماعية منتوعة من مختلف الأقطسار العربيسة، نظراً لما لمثل هذه الدراسات من أهمية قصوى في إعادة قضية الوحدة العربيسة السي 

## اكحواشى

- اتاليا يغريموفا وتوفيق سلوم، معجم العلوم الاجتماعية، موسكو، دار التقدم،
   ۱۹۹۲، ص ۱۹۱٦.
- Deutsch, K., The Analysis of International Relations, NewJersy: Prentice-Hall Inc. Englewood Cliff, 1978, p. 198.
- جان نودينو، إحدى وعشرون دولة لأمة عربية واحدة، ترجمة خليــــل أحمــد
   خليل، بيروت، مكتبة نيسان، ١٩٩٧.
- 3- كمال عبد اللطيف، مفاهيم ملتبعة في الفكر العربي المعاصر ، بيروت، دار
   الطليعة، ١٩٩٢.
- حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٦.
- ٦- مبدر الويس، المثقفون العرب والمستقبل العربي، الوحدة عدد ١٠٢/١٠١.
   ١٩٩٣، ص ص١٩٥٥-١٨٥.
- ٧- أحمد ثابت، مخاطر وتحديات المشروع الشرق أوسطي، مستقبل العالم
   الإسلامي، عدد ١، ١٩٩٥، ص ص ٧-٤٤.
- ٨- رسلان شرف الدين، موقع الدولة الوطنية في ظل النظام المــــالمي الجديــد،
   دراسات عربية، عدد ١٩٩٨، ص ص ٢-٨.

- ١٠٠ الوقوف على بعض أبرز الطروحات ذات التوجه القومي العربي التي تتطلق من مرجعيات دينية، يمكن الرجوع إلى: جمال الدين الأفغائي ومحمد عبده، العروة الوثقي و الثورة التحريرية، القاهرة، دار العرب الكبري، ١٩٥٧؛ كمسا يمكن الرجوع إلى: عبد الرحمن الكواكبي، الأعمال الكاملة، بسيروت، مركز دراسات الوحدة للعربية، ١٩٥٥؛ ويمكن العودة أيضاً إلى: شكيب أرسلان، لماذا تأخر المعلمون ولماذا تقدم غيرهم؟، بسيروت، مكتبة الحياة، ١٩٧٥ وللاطلاع على بعض أهم الكتابات التي تعبر عن الاتجاه القومسي العلمائي، انظر: مناطع الحصري، حول القومية العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧؛ وانظر أيضا: قمطاطين اربيق، الأعمال الفكرية، بيروت، مركز دراسات الوحدة دراسات الوحدة والمروبة، فيمكن تتبع مقولاته الأسلسية في أعمال بعض المفكرين مثل: محمد والعروبة، فيمكن تتبع مقولاته الأسلسية في أعمال بعض المفكرين مثل: محمد عادرة، الإسلام والوحدة القومية، بيروت، الموسمة العربية الدراسات والنشو، عدرة دراسات الوحدة القومية، بيروت، الموسمة العربية الدراسات والنشو، بيروت، مركز دراسات الوحدة القومية، بيروت، الموسمة العربية الدراسات والنشو، بيروت، مركز دراسات الوحدة القومية، بيروت، الموسمة العربية الدراسات والنشو، بيروت، مركز دراسات الوحدة القومية، بيروت، الموسمة العربية الإسلام والوحدة القومية، بيروت، الموسمة العربية الإسلام والوحدة القومية، بيروت، الموسمة العربية الربية الإسلام والوحدة العربية، والعربة والإسامة والنسرب، مركز دراسات الوحدة العربية، العربية، والعربة والإسامة والنسرب، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٥٥.
- 11- Mcluhan, M., Understanding Media: The Extentions of Man, London: Routledge and Kegan Paul, 1968.
- ١٢ مسير أمين، التطور اللامتكافئ: دراسة التشكيلات الاجتماعيــة الرأسـمالية المحيطية، بيروت، دار الطليمة، ١٩٧٤.
- ١٢- أحمد خليل، الخيار الوحدوي العربي في ظل النظام العالمي الجديد، الوحددة،
   عدد ٩٠، ١٩٩٢، ص ص ٨-١٥.

- ١٤ عبد الله عبد الدايم، القومية العربية ومستقبل النظام العالمي الجديد، شــؤون عربية، عدد ٧٤، ١٩٩٢، ص ص ٣٣-٣٤.
- أحمد صدقى الدجائي، الثقافة العربية والإسلامية وتحديات العولمة، الكلمــــة،
   عدد ۱۸، ۱۹۹۸، ص ص ۱٤۲–۱٤٤.
- ١٦- لتكوين رؤية معمقة حول انمكاسات حرب الخليج الثانية و أثار ها على الوطن العربي، يمكن العودة إلى وقائع ندوة أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي، الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٩١.
- 17- Ajami. Fouad, "The Arab Inheritance," Foreign Affairs, No. 5, 1997, pp. 133-148.
- ١٨- للإحاطة ببعض الإسهامات التي جاءت الرد على محاولات المعاس والتشكيك بالأفكار العربية ذات التوجه القومي والوحدوي، انظر: عبد العزيز الصدوري، التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي، بروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٦؛ وانظر أيضا: حسن نافعة، القومية العربيسة والتفكك في الوطن العربي: رد على أراء فؤلد عجمي، المعتقبل العربي، عدد ٥٠، ١٩٨٧؛ ص ص ١٣-٢٧. وانظر: معير بطرم، المحنة العربيسة منسذ ١٩٨٧، ص ص ١٩٨٧، ص

Abu Khalil, Asad, "A New Arab Ideology: The Rejuvenation of Arab Nationalism," Middle East Journal, No. 1 (Winter) 1992, pp. 22-36.

١٩- إكرام بدر الدين، التكامل في العالم العربي: طريق الوحدة؟، قضايا عربية،
 عدد ٥، ١٩٨٣، ص. ص. ١٥-٦٣.

- ٢١ على نصار، مستقبل الوطن العربي: جولة في همـــوم الحــاضر وتوقعــات المستقبل لدى بعض القيادات الفكرية المربية، المستقبل العربـــي، عـدد ٨٩.
  ١٩٨٤، ص ص ٤٠٤٠.
  - ٢٢ محمد بشوش، الوعي القومي في الأوساط الجامعية في المغرب العربي: مثال
     تونس، المستقبل العربي، عدد ٨٠، ١٩٨٥، ص ص ٢٢ ٢٨.
- ٣٣- عبد الرزاق بني هاني ومحمد الشريدة، الوحدة العربية من وجهة نظر المتقفيـن العرب: دراسة استطلاعية، المستقبل العربـــي، عـــدد ١٩٩٢، ١٩٩٢، ص ص ٣٣-٣٧.
- ٢٤ عبد اللطوف الحناشي، موقف الأوساط العمالية في تونس من الوحدة، المستقبل
   العربي، عدد ١٠٥٠، ١٩٨٩، ص ص ٢٤-١٧.
- ٢٥- نظام عماف، الأحزاب المداسية الأردنية: ١٩٩٩-١٩٩٤، عمسان، مركز
   الريادة للدراسات والمعلومات، ١٩٩٨.
  - ٢٦- عبد العزيز الدوري، مرجع سابق.
- ٧٧- تلتقي هذه النتيجة مع ما خلصت إليه نتائج دراسة كل من: سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق؛ وعبد مرجع سابق؛ وعبد اللطيف الخاشي، مرجع سابق؛ وعبد الرزاق بني هسائي ومحمد الشريدة، مرجع سابق.
- الوقوف على وجهة نظر مهمة حول طبيعة الديموقر اطية المائدة في بعــــض
   الأقطار العربية، انظر:

Robinson, G, "Defensive Democratization in Jordan", International Journal of Middle East Studies, Under Review, 1998.

- ٢٩- انظر ملخص وقائم الندوة للقومية حول الوحدة العربية في ضعيره عشروع الاتحاد العربي للتي انعقدت في القاهرة في أذار من عـــــام ١٩٩٨، المعسقة ل العربي، عدد ٢٣٢، ١٩٩٨، ص ص ص ١٩٧١-١٩٩١.
- ٣٠- للوقوف على تحليل معمق للعلاقة بين الطبقات الاجتماعية المتنفذة في البلدان
   العربية، والأنظمة العربية الحاكمة الموالية للغرب، أنظر: حليم بركات، مرجع مبابق.
- ٣١- تتفق هذه النتيجة مع ما خلصت إليه نتائج در است: السيد ياسين، تحليل
  مضمون الفكر القومي العربي، بيروت، مركز در استات الوحدة العربية،
   ١٩٨٠.
- ٣٢ تأتي هذه النتيجة مدعمة لروية ترى أن الجماهير العربية تعاني من الاغتراب
   وفقدان الدور والهدف، انظر: حليم بركات، مرجع سابق.
  - ٣٦- تلتقي هذه النتيجة مع ما جاء في دراسة: السيد ياسين، مرجع سابق.
- ٣٤- تأتى هذه النتيجة متناغمة مع ما ذهب إليه معن بشرور في بحشه حول المعوقات الذاتية لدى الوحدوبين العرب، المنشور في كتاب (الوحدة العربيسة: تجاربها وتحدياتها)، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيسة، ١٩٨٩، ص ص ٥٠٩ -٥٢٥ كما تتوافق مع النتائج التي خاصت إليها دراسة كل مسن: علي نصار، مرجع سابق؛ وجد الرزاق بني هاني ومحد الشريدة، مرجع سابق.
- ٣٥- تويد هذه التنجة تحليلا قدمه شريف إبراهيم في در است: الوحدة العربيسة
   واشكالية الديموتر اطية، الوحدة، عصدد ١٩١، ١٩٩٢، من ص ٣٨- ٤٤؛ كما

تسجم مع ما أشارت إليه نتاتج دراسة كل من: سعد الدين إبراهيسم، مرجسع سابق؛ والسيد ياسين، مرجع سابق؛ وعلى نصار، مرجع سابق؛ وعبد اللطيف الحناشي، مرجع سابق؛ وعبد الرزلق بني هاني ومحمد الشريدة، مرجع سابق.

- ٣٦- تدعم النتيجة المتعلقة بالنقط ما أورده محمود عبد الفضيل في دراسته المعنونة: النقط والوحدة العربية: تأثير النقط العربي على مستقبل الوحدة والعلاقات الاقتصادية العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1949، ص ص ١٦- ١٩٤ كما تدعم أيضا النتيجة التي توصلت إليها دراسة: عبد الرزاق بني هاتي ومحمد الشريدة، مرجع سابق.
- ٣٧- تأتى هذه النتيجة لتصب في تيار اتسهام التنظيمات الإمسلامية الأصوليسة بالتطرف والشمولية، وللوقوف على بعض مقولات هذا التيار، انظر: خلسدون النقيب، في البدء كان الصراع: جدل الدين والإثنية؛ الأمة والطبقة عند المرب، لندن، دار المعاقى، ١٩٩٧.
- ٣٨ تنفق هذه النتيجة مع ما أظهرته نتائج دراسة: غازي الصوا و خــــالد ســـليمان الموسومة بــــ "الإملاميون والتحول الديمقر اطي، المقدمة النشـــر فـــي مجلـــة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، ١٩٩٨.
- ٣٩- تتسجم هذه التنتيجة مع روية ترى في تأمر القوى الإمبريالية الفربيسة عانقا أساسيا من معوقات قيام الوحدة، انظر: معدون حمسادي، الفسرب والوحدة العربية، در اسات عربية، عدد ١٩٥١، ١٩٩٥، ص ص ١٩٠٥؛ كما تتسجم مع ما توصلت إليه در اسة كل من: سعد الدين إبر اهيم، مرجع سابق؛ والمسيد يأسين، مرجع سابق؛ وعلى نصار، مرجع مابق؛ ومجدد بشوش، مرجع سابق؛ وعبد الرزاق بني هاني ومحمد الشريدة، مرجع مابق.

- انظر نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية حول المفاوضات الأردنيــة
   الإسرائيلية، عمان، الجامعة الأردنية، ١٩٩٤.
- ١٤- ياتقي ترجه معظم المستجيبين نحو معارضة التطبيع مع إسرائيل مسع تجساه يرى في ذلك التطبيع خطرا جسيما يتهدد الوطن العربي، وللاطلاع على رؤية شاملة توضع مخاطر التطبيع وأهدافه ووسساتكه، انظر: محسن عوض، الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع الملاقات مع البلاد العربية، بسيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٨، صن صن ٢١-٢٠.
- ٢٤ انظر: ماهر الشريف، ماذا يعني الاستقلال الثقافي في زمن العولمة، النهج،
   عدد ٥٠، ١٩٩٨، ص ص ٤٠-٤٩.
- ٣٤ انظر: حيدر علي، الثقافة والتمدية: حدود العام والخاص، النسهج، عسد ٥٠.
   ١٩٩٨، ص ص ٢٤-٧٧.
- 33 انظر: وقائع ندوة ثحو إطار حضاري للمجتمع العربي في القــرن الحــادي والمشرين، المســـتابل العربــي، عــدد ٢٠٤، ١٩٩٥، من ص ١٧٧٠ وانظر: أيضا نتائج دراسة كل من (سعد الدين إير اهيم، مرجع سابق؛ والســـيد ياسين، مرجع سابق؛ ومحمد بشوش، مرجع سابق) التي تلتقي مع النتيجة التــي خلصت إليها الدراسة حول الصيفة الفيدرالية.
- 20- تتسجم هذه التتبجة مع ما أشارت إليه نتائج دراسة: السيد ياسين، مرجع سابق.
  - ٤١- تتماشى هذه التنبيجة مع ما جاء في نتائج دراسة: الميد ياسين، مرجع سابق.
    - ٤٧- تلتقي هذه النتيجة مع ما أوردته نتائج دراسة: السيد ياسين، مرجع سابق.
- ثشق هذه التنبية مع ما انتهاث إليه تثاثج دراسة: عبد الأسليف الحناشي، مرجع سابق.

٩٩ - حول الرؤى التي يحملها الغرب عن الإسلام والمسلمين، انظر: إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجمة كمال أبو ديب، بيروت، مؤسسة البحوث العربيـة، ١٩٨١؛ ونظر أيضا:

Said, Edward, Representations of the Intellectual, New York: Pantheon Books, 1994.

 ٥٠ قد تعبر هذه النتيجة عن روية تناهض التنظيمات الإسلامية وترى فيها المسائق الأخطر في وجه الديموقر اطية في الوطن العربي، وللإحاطـة ببعــض أبــرز ملامح تلك الروية، أنظر:

Dekmejian, H, Islam in Revolution (Fundamentalism in the Arab World), New York: Syracuse V. P., 1985.

٥١ تؤيد هذه النتيجة ما خلصت إليه نتائج در اسة كل من: محمد بشوش، مرجم م
 سابق؛ وعبد اللطيف الحناشي، مرجع مابق.

٥٢ عقب انهيار المنظومة الاشتراكية، برزت إلى المساحة السياسية والفكريسة الدولية بعض المقولات التي زعمت أن الرأسمالية الليبر اليسة قد انتصدرت انتصارا حاسما ونهائيا، وأنها المرجعية السياسية والاقتصادية الأخيرة التسي لا سبيل إلى تجاوزها، وللاطلاع على بعض أبسرز تلك المقولات، انظر: فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ، ترجمة حسين الشيخ، بيروت، دار العلسوم العربية، ١٩٩٣.

٥٣ - انظر: شريف ايراهيم، مرجع سابق.

٥٤- تتسجم هذه النتيجة مع ما أشارت إليه نتائج دراسة: عبد اللطيه الحنائسي،
 مرجم سابق.

٥٥- انظر نتاتج دراسة: السيد ياسين، مرجع سابق.

- ٥٦- تتفق النتيجة المتعلقة بالصيفتين: الإقليمية والتدريجية لقيام الوحدة بصورة عامة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة كل من: معد الدين ايراهير، مرجع مابق. مابق؛ وعبد اللطيف الحناشي، مرجع مابق.
- انظر نتائج دراسة كل من: سعد الدين إيراهيم، مرجع سابق؛ ومحمد بشـوش،
   مرجع سابق.
- ٥٨- تؤيد هذه النتيجة ما خلصت إليه نتائج در اسة كل من: سعد الدين إبر اهيم، مرجع سابق؛ وعلي نصار، مرجع سابق، وعبد اللطيف الحنائسي، مرجع سابق.
  سابق.
- منتقي هذه النتيجة مع ما جاء في دراسة: كمال عبد اللطيف، المتقفون المغاربة
   وحرب الخليج، الممتقبل العربي، عدد ١٧١، ١٩٩٣، ص ص ٥٧ ـ ٥٠.
- ٦٠- تثفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة: عبد اللطيف الحنائسي، مرجع سابق.
- التقي هذه النتيجة مع ما أشارت إليه نتائج دراسة كل من: على نصار، مرجع سابق؛
   سابق؛ وعبد اللطيف الحناشي، مرجع سابق.
  - ٦٢- تتسجم هذه النتيجة مع أشارت إليه در اسة السيد ياسين، مرجع سابق.
- ٦٣- تتوافق هذه النتيجة مع ما خلصت إليه نتائج دراسة: محمد بشــوش، مرجــع مابق.

تاريخ ورود البحث للى مجلة جامعة دمشق ٢٩/٨/٢٩



# مصادىر الضغوط\_2 العمل لدى المعلمين الكويتين وغير الكويتين \_غ المرجلة المتوسعلة

د. عويد سلطان المشعان قسم طم النفس — كلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت

#### الملخص

كهنف وذه الدرامنة إلى يحث مصادر ضغوط العمل لان المطعين الكويتييين وثر (٧٤٥) من (٢٤٥) من (٢٤٥) من (٢٤٥) من المنافقة الدرامنة مسن (٢٤٥) من المنافقة (٢٢٦) من الإنك و(٢١٦) من المنافقة الكويتيين (٢٤٥) من المنافقة مقيداس. الكويت المستخدمة، مقيداس الكويتيين (٢٤١) المستخدمة، مقيداس المنافقة المناف

#### مقدمة:

يتعرض العاملون في المهن والأعمال المختلفة الدرجات متباينة من الضغوط المتعلقة يدرجه نلك إلى أسباب كثيرة من بينها شعورهم بأن جهودهم في العمل غير بالعمل، ويرجع نلك إلى أسباب كثيرة من بينها شعورهم بأن جهودهم في العمل غير فعالة و لا تلقى تقديراً وإثابة، ويحدد مساكلين Mclean, 1980 متفسيرين أساسيين يوديان بالعمل إلى تجاوز حدود الاحتمال، وبالتالي إلى ضغوط نفسية مرتبطة بساهمل وهما: العبء الكمي الامتعال والمسبء الكمي الاتباطأ دالا بالخفاص تقديسر المذات، والخفساص الدافعية، والتغيب عن العمل، وعدم الرضا الوظيفي، في حين أن الضغوط الناجمة عن العب، الكيفي تنشأ حينما يكون هناك تباين في إدر الك العاملين بين ما يستلزمه العممل وما يطلب منه. ويعتقد بعض الباحثين أن الضغوط النفسية أصبحت معمة من مسمات العصر الحديث، حيث ينظرون إليها على أنها مرض القرن العشرين، في حين يعدها الحصر الحديث، حيث ينظرون إليها على أنها مرض القرن العشرين، في حين يعدها Baron, 1990 (العتيسي 1990).

ويعد العاملون في المهن المعاونة أو في مسهن الخدمسات الإنمسانية مثل الأطباء والممرضات والمعلمين أكثر تعرضاً للضفوط النفسية (1991)، كما تعد مهنة التعليم أيضاً من المهن الاجتماعية الضاغطة نظراً لكثرة متطلباتها وزيادة أعبائها ممدولياتها التي تجعل المعلمين غير راضييسن عن مهنتهم وغير مطمئنين على حياتهم وممنتغيلهم مما يكون له أثره العلبي في عطائهم.

ويذكر "دانهام" (Dunham, 1977) أن المعلمين أكثر تعرضاً للضفوط النفسية عـــن العاملين في أي مهنة أخرى، ويتقق معه كل من "ليـــت، وتـــورك" Litt &Turk, 1985) في أن المعلمين يواجهون كميات منزايدة من الضغــــوط فـــي عـــلـــهم، وأن (٧٧٩) من المعلمين قرروا أن مهنة التعليم هي المصدر الأساسسي للضنف وط فسي حياتهم Main source of stress life.

ونظرا الدور الأساسى الذي يقوم به المعلم في العملية التعليمية، وإيمانا بجهده وعطانه ولما لهما من تأثير على مستوى أدانه، ولتوجيه أنظار المسوولين للتعامل مسمع تلك المصادر الضاغطة، والتقليل منها لزيادة فعالية العملية التعليمية التسي يعد المعلم الجانب الأساسي فيها فإن الاعتمام بتحديد مصادر الضنفوط في مجال التعليم له أهمية كبيرة (انظر: السمادوني، 1941؛ Harris &Halpin, 1985).

وتثنير در اسات كثيرة إلى ارتفاع الضنوط الواقعة على المعلم بشكل كبير خال Borg, 1990; Borg &Falzon; 1990, 1993; انظر: الأخسيرة (انظر: Cooper &Pane, 1991; Fimain, 1988; Boyle et al, 1995) وكشفت الدراسات المسحية عن مصلار الضغوط الذي يواجهها المعلم أن هناك ما يربو على (Boyle, et al, 1995).

وكشفت الدرامات في مهنة التدريس أن مصادر الضفوط على المعلسم تتعشل فسي غموض الدور، وصراع الدور، والعبء المهني، ونقص المكانة الاجتماعية، وازدهلم المفصول بالتلاميذ (انظسر: باخواد ١٩٩٤، خسري ١٩٨٩، عبد الجواد ١٩٩٤، (Awalt, 1989; Litt &Turk, 1985; Ohlendrof, 1985).

وأكدت بعض الدرامات وجود نمية عالية من الضغوط في مجال مهنة التعليم، حيث توصل "مورفي" (Murphy, 1986) إلى أن حوالي ۸۳% من أفسراد المينسة التسي درسها يشمرون بممنتويات متوسطة إلى مرتفعة من الضغط التفعي، وكذلك أوضسح "شين" Chen أن \$4,2 شن المعلمين ير غبون في ترك مهنة التعليم نتيجة الضغوط الواقعة عليهم، وأكد مراد وعبد الغفار (1991) على انتشار ظاهرة الإنهاك النفسسي بين المعلمين والمعلمات بنسب مرتفعة تتراوح بيسن ٧٧%و ٨٠٠. ويذكس بعسض

الباحثين أن مصادر الضغوط السائدة في مهنة التعليم تتركز علمى نوعيسة العلاقات الشخصية وبخاصة مع التلاميذ بالإضافة إلى المشرفين والزملاء (انظر: Brenner).

واستخدم بعض الباحثين مفهرم "الاحتراق" Burnout للتعبير عن ظاهرة الضغــوها، على اعتبار أن دوام الضغوط وعدم التصدي لها يؤدي إلى الاحـــتراق، ومــن هــذا المنطلق أصبح هناك اهتمام منز إيد بقضية الاحتراق النفسي للمعلم، وقــد تولــد هــذا الاهتمام لدى معظم الدول، نظراً لأن الاحتراق النفسي يؤثر تأثيراً سلبياً في المعلميــن أنفسهم، ويضعف من كفاية مهنة التعليم والالتزام بها، مما يجعل المعلم أقــل عطـاء وقبو لا وتفاعلاً مع تلاميذه، وهذا بالتالي يزيد من معدلات الإضرابات النفسية والبدنيـة لدى المعلمين (انظر: Chan et la, 1995; Kyriacou 1987).

ودرس الاحتراق النفسي للأفراد في مختلف المهن الخدمية للإنسان التسي شممات الموظفين في منظمات العمل والمحامين ورجال الأمن والصحبة المهنية والنفسية (لنظر: Chan &Hui, 1995, Raquepaw &Miller, 1989)، ومما سبق عرضه يمكن القول إن الاحتراق ظاهرة تحدث نتيجة دوام الضغوط والإجهاد الممستمر مصا يودي بالفرد إلى الإثهاك المزمن واعتلال صحته النفسية والبدنية.

وتهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تعرف مدى انتشار مصادر الضغوط لدى المعلمين الكويتيين وغير الكويتيين وبيان الفروق بين الجنسين في مصادر الضغروط، تسهيداً لتحديد الخطة الاستراتيجية المناسبة لمواجهة هذه الضغوط النفسية لدى المعلمين.

## الإطامر النظري

أن تعدد مصادر ضغوط العمل جعلت إنسان هذا العصر قلقاً سهل الاستثارة، ســـريع الاتفعال، ولا يقف هذا التأثير في المنزل أو في الحياة العامة بل ينتقل إلى بينة العمل، الأمر الذي ينعكس على أدانه الوظيفي وعلاقاته بزملاته وروسانه في المسل وربسا يؤثر على صحته النفسية والجسمية. كما أن ضغوط العمل ترهيق كاهل الاقتصداد الوطني، وتؤدي إلى التخفاض المائد الاقتصادي في مؤسسات الدولة، وشيوع مناخ عدم الثقة والتوجس والحذر، وهذا مناخ مرضي يدفع إلى التدصير الذاتبي الكيائسات الإداء أو إلى مزيد من الفاقد الاقتصادي، فضلا عن نقدان الفاعلية وانخفاض مستوى الأداء الوظيفي، وضعف المائد الإنتاجي في العمل، وتقدر التكاليف التبي تصبيبها المنفوط في العمل للاقتصاد الأمريكي وما تنفقه المنظمات في الولايات المتحدة الأمريكية على الأمراض الناجمة عن الضغوط بحوالي (١٠٠ \_ ١٠٠) بليسون دو لار سنويا (١٤ \_ ١٠٠) بليسون دو لار

#### مصادم الضغوط لدى المعلم:

المعلم أحد الركائز الأماسية في المنظومة التعليمية، كما أنه يعد أهلا للثقــة والأمــان بالنسبة للطلاب، وقادرا على نتمية نفسه وتحمل المسؤولية، لذا يجب الاهتمام بـــالمعلم والتعرف إلى المصادر التي تودي إلى زيادة الضغوط عليه، ومن المصادر التي تسهم إلى حد كبير في زيادة الضغوط على المعلم مايلي:

١. صراع الأدوار Role Conflict وينتج هذا الصراع إذا كان هناك تعارض بهن متطلبات الأدوار، فعندما يتعرض الفرد لموقف يفرض عليه متطلبات متعارضة، فإنه يعاني من صراع الأدوار، فقد تتطلب وظيفة الفرد العمل لساعات طويلة والسفر لمعمافات بعيدة، وقد يتعارض ذلك مع متطلبات دوره كزوج أو أب (صحكر، وعيد الله ١٩٨٨). ويحصل صراع الأدوار عندما تكون هناك متطلبات متعارضة في آن واحد تقع على الفرد سواء من رئيسه أم زميله في العمل أم المرؤوسين بحيث تتعارض معايرة الفرد لمجموعة من التوقعات، عا يدوي إلى ذات الصلة بالعمل مع معايرة مجموعة أخرى من التوقعات، معا يدودي إلى حدوث صراع الأدوار بالنسبة لهذا الفرد. (انظر: عبد القادر والميرن ١٩٩٦).

٧. غموض الدور Role Ambiguity؛ وهو الاقتقار إلى المعلومات التي يحتاجها الفرد لأداء دوره في المنظمة، أو عدم وضبوح مسؤوليات العمل ومتطلباته، ونقص التغذية المرتدة لدى الأفراد من العمل الذي يقوميون به الأمر الذي يسؤدي إلى الحديرة والإحباط وبالتالي الشعور بالضغوط (Powell &Enright, 1990). ويؤدي غموض الدور السي زيادة التوتسر وانخفاض الرضا الوظيفي وضعف الثقة بالنفس لدى الفرد، وينجم عنه كذلك مشكلات جميمة منها ارتفاع ضغط الدم، مما يؤدي إلى التفكير في ترك العمل (انظر: عبد الجواد، 191٤). ويمكن القول إن غموض الدور عبارة عن نقص

في معرفة الواجبات والامتيازات والالتزامات المطلوبة من الغرد لكــــى يقــوم بممله (المير، ١٩٩٥).

7. العبء المهني Professional Overload ويمني قيام القرد بمهام لا يستطيع إنجازها في الوقت المتاح، أو أن هذه المهام تتطلب مهارة عالية لا يملكها الفرد، فقد يعاني المعلم من زيادة عبء العمل المتوقع منه مشل: القاء المحاضرات، وتحضير الدروس، والمشاركة في اللجان. ويعاني المعلم السدي يتحمل زيادة كبيرة في عبء العمل من مستوى مرتفع من الضغوط أو ما يترتب عليه من مشكلات جسمية منها: زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغيط الدم. وينقسم العبء المهني إلى عبء كمي Quantitative overload ويعني كثرة الأعمال المنوطة بالفرد والتي يتعين عليه إنجازها في وقت غير كاف كثرة الأعباد المنوفية لإنجاز العمل على مستوى معين أكبر من قدرته، أي أن الفرد يفتقر العمل المسال القلب القددة اللازمة لأداء العمل (انظر: عسكر، وعبد الله ١٩٨٨).
أن الإجهاد الزائد و العبء الوظيفي من مصادر الضغوط في مهنة التعليم (عبد الجواد).

2. كثرة العمل وضغوط الوقت Over work and time pressures يقسوم بعض الناس بأعمالهم بطريقة أفضل عندما يقمون تحت ضغوط مستمرة، ولكن غالبية الناس تحتاج بالإضعافة إلى الإجازات والاستراحة المعتادة فسي أوقات تناول الفذاء والقهوة إلى أوقات الراحة متزامنه بين نهاية مهمة وبدء مهمة أخرى، وهو وقت الانتفاط الأنفاس النظر حوانا، وحتى يسترخي العقل بعيدا عن العمل ليجد سبيلا لتجديد النشاط. ويمكن أن تقضى مثل هذه الأوقات في تصفح كثالوجات جديدة بحثا عن قطعة لجهاز أو ألة نحتاجها، مثل ذلك يمكن أن

يلتى بنا بعيدا عن الإحساس بالضغط في مجال العمل، ومن ناحية أخرى يجعلنا 
نعطي أكثر في مجال عملنا بعزيد من الدقة والثقاني والموضوعية (الفرساوي 
وأبو سريع ١٩٩٤ و (fontana, 1989). ويؤكد عدد من البساحاتين (انظر: 
ذكرى، 1991 (Tanner et al, 1991) أن عدم كفاية الوقت القيسام بأعباء المهنسة 
ومتطلباتها يؤدي إلى الضغوط، ومن ناحية أخرى فإن قلة الوقت اللازم الراحمة 
والاسترخاء يجعل الفرد يشعر بالضيق والتوتر والضغط.

 ه. الضبق المهني Vocational distress؟: ويحدث عندما لا يسمح للفرد المشاركة في صنع القرارات، ويؤدي بدوره إلى شعور الفود بالضغط وإلى انخفاض الرضا الوظيفي ونقص الإنتاجية في العمل.

ويمكن القول: إنه في معظم الوقت وعند الفالهية من البشر، فإن التعبير عن الرأي يقل من مستوى الشعور بالضغط، وكذلك فإن غالهية البشر يشعرون بالراحة عندسا يرون أنفسهم مؤثرين في مجريات الأحداث، وأن ما يقعلونه (بالإضافة إلى أفكارهم) يلقى قبو لا حسنا عند المسؤولين في مجال العمل. وعلى العكس من ذلك فإن المنسف أو فقد القوة، لا يضر بإحساسنا بالمكلة الاجتماعية والشخصية ققط، بل ينتسج عنسه مستويات عالية من الإحباط، وبخاصة عندما نكون على علم بأوجه القصور في نظام العمل الحالي، ونكون محددين المطريق الأمثل في القيام بأشياء معينة، ولكن دون ذلك، المعمل الحالي، ونكون محددين المطريق الأمثل في القيام بأشياء معينة، ولكن دون ذلك،

٢. التطور المهني Vocational Development: تمد عوائق التطور المسهني أو المستقبل الوظيفي أحد مصادر ضغوط العمل، مثل الافتقار إلى فرص النرقية في المستقبل، وعوائق الطموح، وعدم التأكد من المسسختيل المسهني، والتغيير الوظيفي الذي يتمارض مع طموحك الفرد (عسكر وعبد الله ١٩٨٨).

ومن عوامل الضغط المرتبطة بهذا المصدر الخوف من عدم التمكن من النجاح في الممل الجديد أو الخوف من عدم التمكن من النجاح في الممل الجديد أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فإذا لم يتمكن الفرد من هذا التوافق مع التفيرات الجديدة المصاحبة للترقية الوظيفية فإنه حتماً يشعر بالضغط، كما أن التقدم في الوظيفة يكون مصدراً للضغط بسبب الشعور بعدم الأمن النفسي أو الوظيفي أو الخوف من الفصال أو التقاعد المبكر أو المترقية غير المناسبة، كأن يرقى الفرد لوظيفة غير مناسبة له أو العطى الترقية المناسبة.

ذكر لورانس (١٩٨٩) مصادر أخرى لضغوط العمل التسي تسبب شعور المعام بالضغط النفسي، منها ازدحام الفصول بالتلاميذ، وبسطء السترقي الوظيفي المعلم، وضعف المرتبات، وعدم وجود رعاية صحية مناسبة، ووجود صعوبات في تدريسس بعض الطلبة المتخلفين تحصيلياً واستخفاف الإعلام بدور المعلم، وعدم وجود حجدوات لاتقة للمعلمين، وعدم اهتمام أولياء الأمور بممتوى أبنائهم التعليمي ومتابعتهم إهمسال التلاميذ في أداء الواجبات، وعدم قيام نقابة المعلمين بالدور الذي يشعر المعلم بالأمان.

ويتضدح مما سبق أن مصادر الضغوط عوامل بينية تقع على الفرد وتسبب له ضوق الم وتوتراً مما يشعره بالضغوط، ولذلك من أثاره السلبية على الوظالف الفيزيولوجية والمضوية والحالة النفسية لدى الفرد. ولكن لا يمكن النظر إلى الضغوط بصفة عامسة على أنها أمر سبئ وكما يقول "سبلي" (Sely, 1976) أن يكون المرء من دون ضغوط فهذا يعنى الموت، لأن وجود مستوى معين من الضغوط أمر ضروري لأنها تعد دافماً وحافزاً يساعد الفرد على تحسين أدانه في الممل، ولذا يفرق بعض الباحثين من الصحود المرابعة و (Powell et la, 1990) وكذا و (Powell et la, 1990) مشابئ مستويين للضغوط هما الضغط من منظور سابي، المخالق عليه الضيق Distress) بين مستويين للضغوط هما الضغط من منظور سابي، اختالل

وظيفي في تكيف الكائن، وكذلك اختلال في الاستجابة المعرفية السلوكية \_ النفسية، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الأداء.

أما المستوى الآخر: الضغوط من منظور إيجابي Eustress قتمد دافعاً أو حافزاً يدقع الفرد نحو الأداء الأقضل، ويشير هـــزلاء الفرد نحو الأداء الأقضل، ويشير هـــزلاء الباحثون إلى أن الضغوط تصبح لكثر خطراً عندما تطول مدتها، وتركز علـــى أحــد الاعضاء الأساسية في الجسم. وكما يذكر 900 Powel et la, 1990 أننا أصبحنا في قــون الضغوط النفسية والأزمات، حيث تشير الإحصائيات الحديثة أن ٨٠% من أمــــراض العصر مثل النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم والصداع وقرحـــة المعـدة والقولــون وغيرها تكون بدايتها الضغوط النفسية.

## الدمراسات السابقة:

أصبح موضوع الضغوط التي يواجهها المعلم في مهنة التدريس يشغل اهتماماً برازاً للباحثين في مجال علم النفس والتربية، ومن هنا يجب تحديد مصادر ضغوط العملل المرتبطة بمهنة التدريس نظراً للدور الذي يقوم به المعلم في المنظومة التعليمية، وقد حاولت بعض الدراسات المبابقة التعرف على مصلدر الضغوط المرتبطة بمهنبة التدريس:

وكشفت دراسة (سميلانسكي) على عينة مكونة من ٣٦ معلمة من المدارس الابتدائية، أن مصادر الضغوط النفسية هي الزملاء والتلاميذ واتجاهات أولياء الأمسور نحسو المعلمين.

أما دراسة الخارير ۱۹۸۹ على عينة مكونة من ٣٦٥ من المعلمين بواقع ٢٣٦ معلمة و ٢٩٦ معلماً فقد أوضحت أن مشكلات النظام داخل القصل والعسب، المسهني مسن المصادر الأمامية لضغوط العمل، كما أن المعلمين في الفئة العمرية من (٢١ \_ ٤٥) أكثر تعرضاً للضغوط من الفئة العمرية (٤٥ \_ ٢١)، كما أن ٧٣% من أفواد العينسة غير راضين عن دخلهم المادي، ويعد ذلك من مصسادر الضغوط النفسية (عسد الجواد، ١٩٩٤).

وقام "ليت وتورك" (Litt &Turk, 1985) بدراسة على عينة مكونة من ٣٦٠ معلماً بالتعليم الثانوي، وأسفرت النتائج عن أن مصادر الضغوط في مهنة التدريس ترجيع إلى عدم كفاية الأجور، وانخفاض الحالة الاجتماعية، وملوك التلاميذ المشكل. أسا إدراك المعلم لدوره، ووضوح الدور، والمناخ الدراسي الجيد، ومشاركة الإدارة في حل المشكلات فكانت من العوامل الهامة التي تماعد على خفيض الضغوط لدى المعلمين.

وأجرى "بلاس" (Blasé, 1984) در استه على عينة مكونة من ٣٩٧ معلماً وكشيفت در استه أن من مصادر الضغوط لدى المعلم الضغوط التي ترتبط بطبيعة المهمة التسي يؤديها هذا المعلم، وضغوط ترتبط بخصائص الطلاب، وضغيوط ترتبط بالمناخ المدرسي.

أما دراسة (كوبر وزملائه 1993 (Cooper et la, 1993 على عينة مكونة من ٢٦٣٨ مسن المدرسين الأوائل في المملكة المتحدة، فقد كشفت عن عدم وجود فروق بين الذكرو والإثاث في درجة الشعور بالضغوط النفسية في المرحلة الإبتدائية، في حين أظرهرت المعلمات في المراحل الأعلى ارتفاعاً في مستوى الضغوط النفسية عن زملائهم مسن الذكور.

وقام "هاريس" وأخرون (Harris et la, 1985) بدراسته على عينة مكونة مسن ١٣٠ معلماً بالمرحلة الإعدادية من الريف والحضر، بواقع ٩٧ معلماً وكشفت النتائج أن زيادة العبء الوظيفي في العمل، وزيادة ساعات العمل تزدي إلى ارتفاع مستوى الضغوط، وأن المعلمين قليلي الغيرة أكثر تعرضاً للضغوط من الأكثر خبرة، كما أن المعلمين الحاصلين على مؤهل تربوي أقسل تعرضاً للضغوط مسن غير الداسية كسل مسن غير الحاصلين على مؤهل تربوي، ويتقبق مسع هذه الدراسية كسل مسن (Dua, 1994; Friedman, 1999; Okobukola et al, 1989)

وكثنفت نتائج ذكري (١٩٨٩) التي أجريت على عينة مكونة من ٥٤١ معلما ومعلمــــة بواقع ٢٢١ معلما، و ٣٣٠ معلمة أن مصادر الضغوط لدى المعلم كالتالي:

كثافة الفصول وازدهام حجرات الدراسة، ومشكلات النمو المهنى المعلم، والمشكلات المتعلقة بالتلاميذ، والمشكلات المتعلقـــة بأوليــاء الأمـــور، والمشكلات التنظيميـــة والإدارية. كما أن المعلمين الأصغر سنا والأقل خبرة في مجال مهنة التدريس كـــانوا أكثر شعورا بضغوط العمل. وأجرى الفرماوي (١٩٩٠) دراسته على ١٧٥ معلمــــا،

و أسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق بين الذكور والإثناث في مستوى الضعوط، كما أظهرت فروق دالة احصائها بين المعلمين المعارين وغير المعارين، حيث ان المعلمين غير المعارين يشعرون بمعتوى مرتفع من الضغوط.

وقام كل من عبد المقصود وطاهون (١٩٩٣) بدراستهما على عينة مكونة مس، ٢٩٠ معلمة ومعلمة في كل من مصد والمعودية، وأظهرت النتائج أن الضغوط النفسية لـدى المعلمين المعوديين غير التربويين كانت أكبر من الضغوط النفسية لـدى المعلميسن المصرييين غير التربويين، كما توصلت الدراسة إلى أن المعلميسن المصرييس أكثر شعورا بالمنفوط من المعلمات المصريات، ولكن المعلمات المسعوديات كسن أكثر شعورا بالمضغوط من المعلمين المعوديين، ولكن المعلمات الفسية عند منوات الخبيرة قلست الضغوط النفسية عند كل من المعلمين المعوديين، وأنه كما زادت عدد سنوات الخبيرة قلست المنفوط النفسية عند كل من المعلمين المعوديين، والمصريين.

وقام 'بخيت' (1914) بدراسته على عينة من ٧٧٥ معلما ومعلمة بواقع ١٤٢ معلمها ١٣٣١ معلمة، وكشفت نتائج الدراسة أن المعلمين الذين لديهم سنوات خبرة من ١٤٦هـ المجارة أكثر شعورا بالضغوط من المعلمين في فئات الخبرة من ١٠٥٧ عام أو ١٦ عام فأكثر كما بينت الدراسة بأنه لا توجد فروق بين الذكور والإثاث فسي الدرجة الكلية للضغوط الفضوة.

أما درامنة عيسى (١٩٩٦) على عينة قواسها ١٣٩ معلما ومعلمة فأشارت نتائجها إلى أنه لا توجد فروق في مستوى التأرّم النفسي للمعلمين يمكن إرجاعها إلى (الجنـــس أو العمر الزمني أو سنوات الخبرة أو المنطقة التعليمية).

وكشفت دراسة عسكر وعبد الله (١٩٨٨) على عينة قواسها ٣٥٣ من العسامايين فسي مهنة التكريس هذه من أكثر المهن تعرضا للضغوط، كما بينت النتائج أن فئة الخسبرة من (٥ ــ ٩ علما) أكثر تعرضا للضغوط من الفنات الأخرى، كما كانت الإثاث أكسر تعرضا للضغوط مقارنة بالذكور في مهنة الخدمة الاجتماعية، وكان المنزوجون أكسثر

تعرضا للضغوط من غير المتزوجين ويخاصـــة فـــي مـــهنتي التعريـــض والخدمـــة الاجتماعية.

وأجرت الخثيلة (199٧) در استها على عينة مكونة من ١٣٤ من الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك سعة عواصل استخلصت من التعليل العاملي تعد مصادر للضغوط في العمل وهي (الدور الوظيفي، وصعوبة العمل اليومي، والأعباء الإدارية، والعلاقة مع الرؤماء، والملاقعة بين الإدارية، والملاقة مع الدؤمات أخرى (أنظو: الإداريين والأكادميين، وشؤون للطلاب. ويتفق مع هذه النتائج دراسات أخرى (أنظو: (Borg, et al, Dua, 1994)

و أجرى باخوم (١٩٩١) در استه على المعلمين في المرحلة الثانوية بمحافظــــة المنيــــا و أشارت النتائج إلى أنه لاتوجد فروق في الضغوط النفسية بين المعلمين والمعلمــــات، كما لاتوجد فروق بين المتزوجين وغير المتزوجين.

### هدف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى التعرف على مصادر الضنفوط في العمل وتقدير مدى شدتها لـــدى المعلمين الكويتبين والمعلمين غير الكويتبين، ونفصل أهداف الدراسة فيمايلي:

- ١ ـ التعرف إلى الفروق بين الذكور والإثاث في الضغوط.
- ٧\_ التعرف إلى الفروق بين الكويتيين وغير الكويتيين في ضغوط العمل.
- ٣ ــ التعرف إلى الفروق بين المتزوجين وغير المتزوجين في ضغوط العمل.

### فروض الدراسة:

١ ــ توجد فروق بين المعلمين والمعلمات في مصادر ضعوط العمل.

٢ ـ توجد فروق بين المعلمين الكويتيين والمعلمين غير الكويتيين فـــى مصــــادر
 ضمغوط العمل.

" توجد فروق في مصادر ضغوط العمل لدى المعلمين من حيث العمر الزمني
 و الخبرة.

ع. توجد فروق في مصادر ضغوط العمل ادى المعلمين مـــن حيــث المعـــتوى
 التعليمي والحالة الاجتماعية.

## منهج الدمراسة:

#### أ... العينة

تكونت عينة الدراسة من (٧٤٥) معلما ومعلمة، بواقع ٣٧٧ من الذكور و ٣٦٨ مســن الإثاث، منهم ٣٦٣ من الكويتيين، ٣٨٧ من غير الكويتيين، وقد اختيرت عينة قصديــة من عدد من المدارس المتومطة البنين والبنات بالمحافظات الخمس لدولـــة الكويــت، وهم من المعلمين الكويتيين وغير الكويتيين، وتتراوح أعمارهم بين ٥٠٤٧٥ عاما.

#### ب \_ أدوات الدراسة:

أو لا: مقياس مصادر الضغوط المشتق من مقياس الضغوط النفسية إعداد "يعيان 19۸0"، تعريب منصور والبيلاوي (19۸۹) ويشتمل مقياس الضغوط النفسية على مقياسين فرعيين هما مصادر الضغوط النفسية والمظاهر الانفعالية للضغوط (21عبارة). وقد استخدم الباحث المقياس الفرعي الخاص بمصادر الضغوط ويتكون من ٢٦عبارة، يجيب المفعوص عن كال مناها باختيار واحد ما

الاختيارات الخمسة التالية: نادراً (١)، أبداً (٢)، أحياتاً (٣)، غالباً (٤) دانســـاً (٥). وقد اشتمل المقياس على مصادر الضغوط النفســـية الأثيــة: العــب، المــهني (٣٠، ٢٠١٤، ٢٠١٤). التطور المهني (٣٠، ٢٠١٤، ٢٠١٤) الضبيق المـــهني (٣٠، ٢١، ٢١، ٢١، ٢١ ر ٣٠ ٢١، ١١، ١١) صعوبـــــات إدارة الوقـــــت (٤٦، ٢١، ٢١، ٢١).

قام معربا المقياس بحساب صدق المقياس بطريةتين الأولى الصدق العاملي والثانية الصدق التلازمي.

فغي الصدق العاملي: قام الباحثان بتحليل عاملي لمصفوفة معاملات الارتباط بين بنود المقبلس المطبق على (١٨٠) معلماً بالتعليم الإعدادي والثانوي فسي مصدر، وذلك باستخدام طريقة المكونات الأسلسية (هوتلنج)، ثم التكوير المتعامد (طريقة الفاريماكس لكايزر)، وقد أسفرت نتائج هذا التحليل عن استخلاص سبعة عوامسل لمقباس الضنوط النفسية.

وفيما يختص بالصدق التلازمي فقد استخدم الباحثان مقياس كورنل للاضطرابات السيكوسوماتية من وضع (أرثر وايدر وأخرون)، ومن تعريب (محمد عماد الدين وأخرون ١٩٧٦)، محكاً لمقياس الضعوط النفسية. وقد طبق المقياسان على عينسة تتألف من (٨٠) معلماً بالمرحلتين الإحدادية والثانوية، وكانت معملات الارتباط بين مصادر الضعوط النفسية ومقياس الصحة النفسية (٣٤٨،٠١٤٤)، وهي موجبة ودالة عند معتوى ٢٠٠١و، وموتشير إلى صدق مقياس الضغوط النفسية.

وتحقق كاتب هذه المطور من صدق المقياس باستخدام طريقة الصدق التلازمــــى لحساب معامل الارتباط بين مقياس الضغوط النفســية إعــداد "قيميــان" تعريــب منصور، البيلاوي، ومقياس الاضطرابات السيكوموماتية إعــداد فيــيرا، بـولا، جومز، (Vicira, Paula, Gomes, 1994) ومـــن تعريــب عويــد المشــعان

والثاني وهو معامل ثبات مقبول.

(1990). وطبق على عينة قوامها (٨٥) معلما ومعلمة وكان معامل الارتباط 
٧٦. وهو دال عند مستوى ٢٠،١ ويشير إلى الصدق التلازمي المرتفع المقياس. 
قام منصور والبيلاوي (١٩٨٩) بحمال معامل الثبات بطريقة إعادة الاختبار، 
وكان معامل الارتباط هو (١٩٨٣) بين درجات أفر اد المينة في التطبيقين الأول

كما قام الباحث الحالي بحصاب معامل الثبات باستخدام معامل الفساء على عينة البحث وكانت معاملات الثبات لمصادر الضغوط كما يلي: العبء المهني ١٠,٧٥٦، والتطور المهني ١٠,١٩٣، صعوبات إدارة الوقت ٢٠,٧٧٣، وتشير إلى ثبات مقبول.

ثانيا: مقياس الضفوط المهنية للمعلمين، من إعداد السمادوني (١٩٩١)، ويتكسون المقياس من (٥٤) فقرة، وقد اختار الباحث مصدر علاقة المعلمين بزملانهم السذي يتكون من (١١) فقرة.

وقد قام معد المقياس بحساب صدق المقياس بطريقتين، الأولى صدق المحتوى في در استه عام (١٩٨٩) بحساب معاملات الارتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس والدرجة الكلية على عينة تكونت من (٥٧) معاما ومعامة، وقد تر اوحــت معاملات الارتباط بين (١٧٣،، ، ، ، ، ، ، ، وكانت جميعها دالة لحصائيا عنــد مستوى ٥٠،٠، ، ، ، ، و الثانية صدق التكوين فقد استخدم مقياس الضغوط المهنية إعداد السمادوني (١٩٩١) ومقياس القلق السمة والحالة لسيلبر جر تعريب أحمــــد عبد الخالق والمقياس الفرعي المصابية المشتق من قائمة أيزنك الشــخصية مــن تعريب جابر عبد الحميد ومحمد فخر الإسلام، وطبق على عينة تكون مـــن ٢٨٠ معلما ومعلمة، وكانت قيم معاملات الارتباط كالآثي: سمة القلق ٩٠٤١م، حالة القلق ٧٣٠م، العصابية ٣٦٨، وكانت جميعها دالة عند مستوى ٥٠٠١ وقد استخدم المقيساس في در اسسات سسابقة (انظر: ١٩٩٠أ، ١٩٩٠)، ١٩٩٠-٣٠ (السمادوني ١٩٩١).

وتحقق الباحث الحالي من صدق هذا المقياس باستخدام طريقة الصحدق المرتبط بمحك لحماب معامل الارتباط بين مقياس الضغوط النفسية (منصور والبيسلاوي، ١٩٨٩) وطبق على عينة قوامها (٩٥) معلما ومعلمة وكسان معامل الارتباط . ١٩٥٩، وهو دال إحصائيا ويشير إلى الصدق الثلازمي المرتفع.

وقام الباحث الحالي بحماب معامل الثيات لمقياس مصادر الضغوط المهنية باستخدام "ألفا" على عينة البحث زوكان معامل الثبات ٧٩٦، وهو مرتفع، مما يجعسل الأمسر مطمئنا لاستخدامه على البينة الكويتية.

ثالثا: مقياس غموض الدور وصراع الدور، من تــاليف McNeill & Sanavely ويجيب 1983 ومن تعريب عسكر (١٩٨٨). ويتكون المقياس من (١) عبارات، ويجيب المفدوص عن كل منها بوضع علامة في الخانة المناسبة مــن بيــن الاختبارات الخمسة التالية: نادرا (١)، أبدا (٢) أبدا (٢) غالبا (٤) دائما (٥). وقد اعتمـــد عسكر (١٩٨٨) على صدق المقياس وثباته في صورته الأجنبية.

### صدق المقباس:

وقام الباحث الحالي بحصاب الصدق التلازمي من أجل حصاب معامل الارتباط بيسن متياس غموض الدور وصراع الدور (McNeill et al, 1983) (عسكر، ۱۹۸۸) ومقياس غموض الدور وصراع الدور والبيلاوي ۱۹۸۹) كمحك للمقارنة بين المقياسسين وقد طبق المقياس على عينة مكونة من (۸۵) معلماً ومعلمة وكان معسامل الارتباط بهروي ۱۹۸۹، وهو دال إحصائياً، ويشير إلى الصَّدق التلازمي المرتفع.

وقام 'عسكر' ، ١٩٨٨ بحساب الاتساق الدلخلي المقياس عن طريق معامل الارتبساط بين كل عبارة المقياس والدرجة الكلية، وكانت معساملات الارتبساط تستراوح بيسن كل عبارة الممقياس والدرجة الكلية، وكانت معساملات الارتبساط تستراوح بيسن

وقام الباحث الحالي بحساب معامل الثبات لمقياس غموض السدور وصدراع السدور، باستخدام معامل "ألفا" على عينة البحث وكان معامل الثبات لغمسوض السدور ١٠,٨١، ومعامل الثبات لصراع الدور ١٩٨٣، مما يجعل الأمر مطمئناً لاستخدامه علسى البينسة الكويتية.

النتائج

جنول (١) بيين المترسطات (م ) والاهرفات المعارية (ع) قيمة "ت" لمتغيرات البحث حسب الجنسية

| مستوي  | فيعة تك |              | سية   |           |       |                        |
|--------|---------|--------------|-------|-----------|-------|------------------------|
| الدولة | - Aug   | غير فكويتيين |       | الكريتيين |       | مصادر الضغوط           |
|        |         | ٤            | ٩     | ٤         | ٩     |                        |
| ٠,٠٠٣  | 7,91    | 2,79         | 15,09 | £,YY*     | 17,01 | قعبء قمهتى             |
| .,     | ٤,٣٣    | ٦,٧٢         | 14,17 | 1,91      | 7.,70 | التطور المهني          |
| غيردال | 1,71    | ٧,١٩         | 14,7- | ۳,۸۳      | 19,01 | الضرق المهني           |
| غيردال | ٠,٠٢    | A, - 9       | 79,18 | A,00      | 74,17 | علاقة المطمون يزمانكهم |
| .,     | 0,70    | ٧,٥٧         | 1,47  | 4,14      | 7, 7  | غىوش قنور              |
| .,     | 7,11    | Y,-Y         | ۰,۳۷  | 37,7      | 7,17  | صراع قدور              |
| .,     | 0,08    | 0,00         | 14,71 | 0,87      | 10,01 | صحيبات إدارة قوقت      |

نتمة الجنوب (1) بيين المتوسطات (م ) والاعرافات المعيارية (ع) قيمة "" المتغيرات البحث حسب الجنس

| ممقوي   | قيمة تت |       | س      | مصادر الضاوط |        |                        |
|---------|---------|-------|--------|--------------|--------|------------------------|
| الدلالة | فرسه ت  | الجنث |        |              | التكور |                        |
|         |         | ٤     | ٥      | ٤            | ٢      |                        |
| •,•••   | ٤,٤     | £,0A  | 10,47  | 1,71         | 18,88  | قعباء قمهتي            |
| ٠,٠٤    | Y, · f  | ٠٨,٢  | 19,777 | 7,91         | 14,41  | التطور المهتي          |
| غير دال | +,47    | ٦,٧٤  | 19,+4  | ٧,٢٧         | 14,47  | النبق المهني           |
| غيردال  | -,10    | A,£Y  | 19,18  | ۸,۲۰         | 19,13  | علاقة المطمين يزملاكهم |
| غير دال | ١,٠٠    | ۲,۹۰  | 0,07   | 7,90         | 0,72   | غموش فدور              |
| غيردال  | ٠,٣٦    | 4.00  | 74,0   | 7,73         | 0,74   | صراع النور             |
| .,      | ٦,٥٠    | 0,70  | 71,79  | 0,70         | 14,19  | صعوبات إدارة فوقت      |

وبالنظر إلى الجدول (۱) يتضع أنه توجد فروق بين الكويتيين وغير الكويتييسن فسي مصادر الضيفوط التالية: والمعبء المهني، والتطور المهني، وغموض الدور وصدراع الدور، وصمعوبات إدارة الوقت، وبالرجوع إلى المتوسطات نجد أن متوسط الكويتيين أعلى من متوسط غير الكويتيين في هذه المقاييس وهذا يعني أن الكويتين أكثر تعرضك للضفط من غير الكويتيين فيما يختص بمصلار المعنوط الخاصة بسالعب، المسهني والتطور المهني وغموض الدور وصراع الدور وصعوبات إدارة الوقت.

أما من حيث الجنس: توجد فروق بين الذكور والإثاث في مصادر الضخوط التالية:
العيبه المهني والتطور المهني وصعوبات إدارة الوقت، وبالرجوع إلى المترسطات
نجد أن متوسط الإثاث أعلى من متوسط الذكور، وهذا يعني أن الإثاث أكثر تعرضا
للضغوط الخاصة بكل من: العب، المهني والتطور المهني وصعوبات إدارة الوقت من
الذكور.

جلول (٢) المتوسطات (م) والانعرافات المعيارية (ع) وقيمة "" حسب فلك العمر لمتغيرات البحث

| مستوي قدلالة | قيمة تت | E     |              | ن   | فللت الصر | مصادر الضغوط           |  |
|--------------|---------|-------|--------------|-----|-----------|------------------------|--|
| غيردال       | .,0.    | 17,3  | 10,71        | 197 | 71 _ 70   |                        |  |
| حبر دات      | .,-     | £,0A  | 10,-1        | TVA | ££ _ To   |                        |  |
| غوردال       | .,٧٧    | 17,3  | 10,71        | 147 | YE _ Yo   | العبء المهتى           |  |
| عور دس       | -,,,,   | 0,19  | 10,74        | 109 | ە؛ ڧاكەر  | سباء سهي               |  |
| غيردال       | .,٧٧    | £,0A  | 10,-1        | TVA | ££ _ 70   |                        |  |
| عور دی       | ,       | 0,14  | 10,74        | 109 | ە؛ ئاكثر  |                        |  |
| 10.04        | 1,74    | ٧٥,٦  | 19,78        | 197 | TE _ 10   |                        |  |
| غيردال       | 1,12    | 3,4,5 | 19,-A        | TVA | £1 _ To   |                        |  |
| h            | 1,.3    | 1,17  | 19,71        | 147 | ££ _ Yo   | 74 8 3448              |  |
| غوردال       | ,,      | ٧,٣٧  | 19,0%        | 109 | ە 1 فأكثر | التطور المهتي          |  |
| غوردال       |         | 3.4.5 | 14,+A        | TYA | 11 _ Yo   |                        |  |
| عور دال      | ٠,٠٤    | ٧,٣٧  | 19,-7        | 109 | ە£ ماكثر  |                        |  |
|              | 1,.0    | ٧,١٥  | 19,78        | 197 | 78 _ 70   |                        |  |
| غير دال      | 1,10    | 7,77  | 14,31        | YYA | 11 _ 70   |                        |  |
| h            | .,91    | ۷,۱۵  | 19,76        | 197 | ££ _ 70   |                        |  |
| غوردال       | *,11    | ۷,۲۰  | 19,93        | 100 | ە 3 ماكثر | الضرق المهني           |  |
| ٠,٠٤         | ٧,-٤    | ٦,٣٧  | 17,A1        | YYA | 11 Yo     |                        |  |
| *,*2         | 1,02    | ٧,٦٥  | 79,91        | 109 | ە≵ ماكەر  |                        |  |
| h            | 1,      | A,0 Y | 79,91        | 197 | TE _ To   |                        |  |
| غيردال       | 1,      | ۸,۱٦  | 79,71        | AVY | 11 _ To   |                        |  |
| غيردال       | 1,77    | A,0Y  | 79,98        | 197 | TE _ To   | and to such a Thin     |  |
|              | 1,77    | A,£0  | YA,Y£        | 109 | ەئىلگەر   | علاقة المطمين يزملالهم |  |
|              |         | A,17  | 14,71        | PVA | ££ To     |                        |  |
| غيردال       | 1,17    | A,£0  | <b>TA,TE</b> | 101 | ە£ فأكثر  |                        |  |

تتمة الجنول (٢) المتوسطات (م) والاعترافات المعوارية (ع) وقيمة "ت" حسب ففات العمر لمتغورات البحث

| مستوى الدلالة | قيمة ك | 8     | ٠     | ن     | فنات الصر  | مصادر الضغوط       |
|---------------|--------|-------|-------|-------|------------|--------------------|
| غيردال        | £,+1   | 7,71  | 7,70  | 197   | TE_ TO     |                    |
|               |        | ۲,٦٧  | 0,71  | TVA   | ££ _ 40    |                    |
| غيردال        | 7,70   | 4,41  | 1,10  | 147   | TE _ Y0    | غموض الدور         |
|               |        | 7,-7  | 0,01  | 109   | ە؛ فاكثر   |                    |
| غير دال       | •,AA   | ٧,٦٧  | 0,71  | TVA   | £1 _ 70    |                    |
|               |        | ٣,٠٣  | 0,11  | 109   | ە≇ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪﯨ |                    |
| غيردال        | 1,7+   | 7,71  | ٦,١٠  | 197   | TE _ Yo    |                    |
|               |        | 7,77  | 0,75  | TVA   | ££ _ To    |                    |
| غيردال        | 1,174  | 7,71  | 1,1.  | 147   | YE _ Yo    | صراع الأفوار       |
|               |        | AY,YA | 0,71  | 109   | ە∄ فاكثر   | 332, 232           |
| غير دال       | ٠,٠٦   | 7,.7  | 0,77  | TYA   | ££ _ Yo    |                    |
| - J-          |        | Y,YA  | 77,0  | Par   | ە£ ڧأكثر   |                    |
| *,***         | •٣.11  | 0,89  | ۲۰,٦١ | 117   | TE _ Y0    |                    |
|               |        | 0,57  | 19,15 | YVA . | £1_ To     |                    |
| *,**1         | *7,70  | 0,79  | 1.,11 | 117   | Y1 _ Y0    |                    |
|               | .,,,   | 0,17  | 14,75 | 109   | ە≱ ﻣﻠﮑﺘﺮ   | صعويات إدارة الوقت |
|               |        | 0,57  | 14,17 | TYA   | 11_ To     |                    |
| غوردال        | 74.    | 71,0  | 14,78 | 109   | ە؛ غاكثر   |                    |

تتمة الجدول (٢) ... المتوسطات (م) والاتحرفات المهارية (ع) وقيمة "ن" حسب الخبرة استغيرات البحث

| مستوى الدلالة | قيمة ات | ٤      |       | û    | الخيرة     | مصادر الضغوط           |  |
|---------------|---------|--------|-------|------|------------|------------------------|--|
| غير دال       | 10,0    | £,0A   | 10,-7 | YAY  | ۹_0        |                        |  |
| عور دو        | *,51    |        | 17,3  | 10,1 | 19-1-      |                        |  |
| غيردول        | .,00    | £,0A   | 10,.3 | YAY  | 1_0        | العبء المهتى           |  |
| عير دار       | .,55    | ٤,٨٠   | 10,7. | 194  | ۲۰ فأكثر   | Gran years             |  |
| A             | .,.0    | 17,3   | 10,77 | 717  | 19-11      |                        |  |
| غور دال       | .,      | ٤,٨،   | 10,5. | 194  | ۲۰ مَلْکثر |                        |  |
| غوردال        | ٠,٨٤    | 7,54   | 19,70 | YAY  | 1_0        |                        |  |
| حور دی        | -,,,,   | 1,11   | 19,70 | 717  | 11-1-      |                        |  |
| غير دال       | ٠,٤٠    | 1,£1   | 19,70 | YAY  | 9 _ 0      | التطور المهتى          |  |
| عبر دن        | .,      | A7,V   | 19,   | 194  | ۲۰ فأكثر   |                        |  |
| غيردال        | 1,.4    | 1,11   | 14,41 | 717  | 11-11      |                        |  |
| عور دو        |         | ٧,٣٨   | 19,   | 194  | ۲۰ فأكثر   |                        |  |
| غيردال        | -,19    | 1,99   | 14,98 | YAY  | 1_0        |                        |  |
| عور دو        | .,.,    | V, Y 4 | 19,79 | 111  | 19_1.      |                        |  |
| غيرداق        | .,10    | 1,49   | 14,41 | YAY  | 9_0        | الضرق المهنى           |  |
| عور دی        | ,,,,    | 1,88   | 19,-6 | 194  | ۲۰ فأكثر   | J - 3-                 |  |
| ·,•£          | ٠,٥.    | V,79   | 19,79 | 111  | 19_1.      |                        |  |
| *,**          | .,5.    | 1,44   | 196   | 194  | ۲۰ مُلکٹر  |                        |  |
| Bsa           | 1,04    | A, £Y  | PA,P7 | YAY  | 1_0        |                        |  |
| غير دال       | 1,01    | V,A9   | TA,V1 | 717  | 19_1-      |                        |  |
| غير دال       | ١,٤٣    | A.EY   | PA,P7 | YAY  | 1_0        | and the bottom         |  |
|               | .,•     | 4,41   | YA,YA | 194  | - १ बेटिट  | علاقة المطمين بزملاتهم |  |
| غيردال        | .,.4    | Y,44   | A,V1  | 717  | 19_1-      | Í                      |  |
| عوردر         |         | A, 44  | YA,YA | 194  | ۲۰ غاکٹر   |                        |  |

نتمة البحول (٧) المتوسطات (م) والاهرفات المعيارية (ع) وقيمة "ت" حسب الحيرة استغيرات البحث

| قهة تنا | 3                                                            | r     | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مصادر الضغوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y,1£    | ۲,۰۹                                                         | 0,11  | YAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1_0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Y,Y£                                                         | 0,5.  | 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19_1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £, TY   | r, . 1                                                       | 0,90  | YAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9_0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | غبوض النور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 1,73                                                         | £,A1  | 14A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۰ فأكثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35-2-5-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y,1A    | Y,V£                                                         | 0,8.  | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11_1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Y, Y3_                                                       | £,A1  | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۰ فاکثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.74    | 7,77                                                         | 3,1+  | YAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1_0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | T.10                                                         | 0,77  | Y11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19_1+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.17    | 7,77                                                         | 1,1.  | YAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صراع الأوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | 7,17                                                         | 0,7.  | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۰ فأكثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33-17 2:3-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 7,10                                                         | 0,77  | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19_1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 7,17                                                         | ٥,٦٠  | 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۰ فاکثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.77    | 0,76                                                         | Y+,+* | YAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1_0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 0,27                                                         | 19,58 | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 _ 1+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 79    | 37,0                                                         | 4.,-4 | YAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1_0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,,,,,   | 0,77                                                         | 14,41 | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۰ فأكثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منتويات إدارة الوقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 0,57                                                         | 19,57 | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,+1    | 27,0                                                         | 14,41 | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۰ فاکثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 1,74<br>1,74<br>1,74<br>1,74<br>1,77<br>1,77<br>1,77<br>7,79 | 7,16  | Y,1£ Y,.4 0,43 Y,V£ 0,6. £,YV Y,V4 0,6. Y,V7 £,A1 Y,1A Y,VÉ 0,6. Y,V7 £,A1 Y,1A Y,VF 1,1. Y,1Y T,1Y 1,1. Y,1Y 0,1. Y,1Y 0,1. 1,YY 0,1. 1 | V,16         V,29         0,21         VAY           V,20         0,20         Y17           V,20         0,20         YAY           V,20         0,20         YAY           Y,71         2,A1         19A           Y,10         0,20         Y17           Y,11         2,A1         19A           Y,71         7,10         YAY           Y,10         0,Y1         Y13           Y,17         7,11         YAY           Y,17         0,11         19A           Y,17         0,11         19A           Y,17         0,12         113           Y,17         0,12         Y17           Y,17         0,12         Y13           Y,17         0,12         Y13           Y,17         Y,17         YAY           Y,17         Y,17         YAY <t< td=""><td>Y,1£         Y,14         0,11         YAY         4 _ 0           Y,2£         0,2.         Y17         13 _ 1.           £,YV         Y,24         0,40         YAY         4 _ 0           Y,Y1         £,A1         14A         jdå Y.           Y,Y2         0,6.         Y17         14 _ 15           Y,Y1         £,A1         14A         jdå Y.           Y,Y1         £,A1         14A         jdå Y.           Y,Y1         1,1.         YAY         4 _ 0           Y,Y1         1,1.         YAY         4 _ 0           Y,1Y         1,1.         YAY         4 _ 0           Y,1Y         0,1.         14A         jdå Y.           Y,1Y         1,1Y</td></t<> | Y,1£         Y,14         0,11         YAY         4 _ 0           Y,2£         0,2.         Y17         13 _ 1.           £,YV         Y,24         0,40         YAY         4 _ 0           Y,Y1         £,A1         14A         jdå Y.           Y,Y2         0,6.         Y17         14 _ 15           Y,Y1         £,A1         14A         jdå Y.           Y,Y1         £,A1         14A         jdå Y.           Y,Y1         1,1.         YAY         4 _ 0           Y,Y1         1,1.         YAY         4 _ 0           Y,1Y         1,1.         YAY         4 _ 0           Y,1Y         0,1.         14A         jdå Y.           Y,1Y         1,1Y |

يتضع من الجدول (٢) انه توجد فروق بين فئة العمر (٢٥ \_ ٤٤) وبين فئة العمر (٥٥ فكبر) بالنمية المصدر ضغط الضيق المهني، وبالرجوع إلى المتوسطات نجد أن متوسط فئة العمر (٥٥ فيلكثر) يشعرون بمستوى ضغط أعلى مسن فئة العمر (٣٥ \_ ٤٤)، كما يتضع من جدول (٢) أنه توجد فروق بين فئة العمر (٣٥ \_ ٣٤) وفئة العمر (٣٥ \_ ٤٤) وبين فئة العمر (٣٥ \_ ٣٤) وفئة العمر (٣٥ \_ ٤٤) أعلى من متوسطات فئات

يتضح منم جدول (٧) أنه توجسد فسروق بيسن فنسات العمسر (٢٥ – \$ ) وفقة العمسر (٤٥ فـ أكثر) بالنسبة العمر (٤٥ فـ أكثر) بالنسبة لمعوبات إدارة الوقست وبالرجوع إلى المتوسطات نجد أن متوسط فنسة العمر (٢٥ – \$3) أعلى من متوسطات فتات العمر (٣٥ – \$3) وفئة العمر (٥٥ أغاكثر) وهذا يعني أن المقحوصين في فئة العمر (٢٥ – \$3) يشعرون بممتوى ضغط أعلى من فتي العمر (٢٥ – \$3) و50 فأكثر في مصدر صعوبات إدارة الوقت.

أما من حيث الخبرة، فيتضع من جدول (٧) أنه توجد فروق بين فئة الخبرة (٥ \_ ٩) وفئة الخبرة (٥ \_ ٩) ووفئة الخبرة (١ - ١٩) وبـــالرجوع إلــى المتوسطات نجد أن متوسط فنة الخبرة (٥ ـ ٩) وفئة الخبرة (١٠ ـ ١٩) وفئة الخبرة (٢٠ ـ ١٠) وفئة الخبرة (٢٠ ـ ١٠) وفئة الخبرة (١٠ ـ ١٩) وفئة الخبرة (١٠ ـ ١٩) وفئة الخبرة (١٠ ـ ١٩) أخفى من متوسط فئة الخبرة (١٠ ـ ١٩) فئتي الخبرة (١٠ ـ ١٩) فئة الخبرة (١٠ ـ ١٩) في مصدر غموض الدور، وكذلك توجد فروق بين فئة الخبرة (١٠ ـ ١٩) الخبرة (١٠ ـ ١٩) أعلى من متوسط فئة الخبرة (١٠ ـ ١٩) أعلى من متوسط فئة الخبرة (٢٠ فأكثر)، وهمذا يعنى أن فئة الخبرة (١٠ ـ ١٩) أكثر تعرضا الضغط من فئة (٢٠ فأكثر) في مصدر غموض الدور، وكما توجد فروق بين فئة الخبرة (٥ ـ ٩) وفئة (٢٠ فأكثر) وبالرجوع إلـــي المتوسطات نجد أن متوسط فئة الخبرة (٥ ـ ٩) وفئة (٢٠ فأكثر)، وهذا يعنى أن فئة الخبرة (٥ ـ ٩) أعلى من متوسط فئة الخبرة (١٠ ـ ١٩) أكثر تعرضا الضغط في صعوبات إدارة الوقت من فئة الخبرة (٥ ـ ٩) أكثر تعرضا الضغط في صعوبات إدارة الوقت من فئة الخبرة (٢٠ فأكثر).

الجنول(٣) يبين المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة "ت" حسب الحالة الاجتماعية لمتغيرات البحث

|                  |          |               | بتماعية |           |       |                        |  |
|------------------|----------|---------------|---------|-----------|-------|------------------------|--|
| مستوى<br>الدلالة | قَومة ات | غير المتزوجين |         | المتزوجين |       | مصادر قضغوط            |  |
|                  |          | ٤             |         | ٤         |       |                        |  |
| غيردال           | ٠,١٧     | 0,11          | 10,17   | 9,19      | 10,10 | قعياء المهتى           |  |
| غير دال          | +,£Y     | 7,9.          | 19,8    | 1,4+      | 14,57 | التطور المهنى          |  |
| غيردال           | .,76     | ٧,١١          | 14,57   | ٧,٠٣      | 19,1. | قضرق قمهني             |  |
| غوردال           | .,10     | 4,14          | 79,17   | A,19      | 79,77 | علاقة المطمين يزملانهم |  |
| غيردال           | ٠,٧٣     | 1,70          | 07,0    | 7,97      | 0,57  | غموش قدور              |  |
| غيردال           | 1,13     | 4,50          | 1,+1    | 7,.9      | 0,79  | صراع قدور              |  |
| عور داف          | 1,74     | 7,14          | 19,79   | 0.77      | 19,57 | صعويات إدارة قوقت      |  |

نتمة الجنول (٣) يبين المتوسطات والإحرافات المعيارية وتُهمة "ت" حسب المستوى التطيمي لمتغيرات البحث

|                         |         |            | فتطيمي |            |       |                        |
|-------------------------|---------|------------|--------|------------|-------|------------------------|
| مستوی<br><b>قد</b> لالة | فيمة تت | جاسى فأكثر |        | ديلوم فأقل |       | مصادر الضغوط           |
|                         |         | ٤          |        | _ 8        | _ c   |                        |
| غير دال                 | .,٧%    | ٤,٧٠       | 10,17  | ٤,٧٧       | 15,37 | قعبء فمهنى             |
| غړ دو                   | ٠,٧.    | 3,89       | 19,7+  | V, - 3     | 19,97 | التطور المهني          |
| غورداق                  | ٠,٢٣    | ٧,-٤       | 19,8   | 3,44       | 19,74 | الضيق المهني           |
| غير دال                 | 1,74    | A,7"1      | 79,-7  | A,oA       | T1,T0 | علاقة المطمون يزملانهم |
| غور دال                 | -,11    | 7,97       | To,88  | 7,77       | 0,75  | غبوض قدور              |
| غيرداق                  | +,£9    | T,10       | FY.0   | 7,71       | 1,    | صراع الدور             |
| غيرداق                  | 37,1    | ٧٧, ه      | 19,59  | 0,81       | 19,4. | صحويات إدارة قوقت      |

جنول (٤) العوامل المستخرجة من عينة البحث والجذر الكامن والنسبة الملوية للتباين

| العامل الثاني | العامل الأول | المتغيرات              |
|---------------|--------------|------------------------|
| ·,A0T1        | ۸۷۲,۰        | العبء المهتي           |
| ٧٥٩٥,٠        | ۰٫٤٧٦٥       | التطور المهني          |
| .,2777        | 7837,+       | الضيق المهني           |
| ٠,٤٠٣٦        | ۰٫۳٤٧١       | علاقة المطمون يزملانهم |
| 9881,0        | *,٨١٨٣       | غموض الدور             |
| +,+114        | ٧٧٣٨,٠       | صراع الأقوار           |
| 1737,         | 3707,-       | صعوبات إدارة الوقت     |
| ۲,۰۱۷         | 7,14         | الجذر الكامن           |
| YA,AY•        | 77,77        | النصبة المنوية للتباين |

ويبين الجدول (٤) العاملين المستخرجين من عينة البحث، وقد استوعب العساملان ١٩٠٨، ٣ من التباين لدى عينة البحث وهي نسبة مرتقعة وقد تقبيع على العامل الأول تشبعا مرتفعا متغيرات: غموض الدور وصراع الأدوار ويمكن أن يسمى علم هذا العامل (عامل صراع الأدوار وغموضها) وقد تقبيع العامل الثاني متغيرات: العسب المهني، وصعوبات إدارة الوقت والتطور المهني ويمكن أن نطلق على همذا العسامل (عامل زيادة الأعباء المرتبطة بالوقت).

## مناقشة النتائج

أكدت نتائج هذه الدرامية الفرض الأول الذي بدأت به، وينص على أنه توجد فسروق دالة اجصانيا بين المعلمين الكويتيين والمعلمين غير الكويتيين في مصدادر ضغوط العمل باستثناء الضيق المهني وعلاقة المعلمين بزملاتهم حيث إن المعلمين الكويتيين ن أكثر تعرضا لضغوط العمل من المعلمين غير الكويتيين كما يبين جدول (١)، وقد يرجع الصبب في أن المعلمين الكويتيين أكثر شعورا بالضغوط في العمل السي كشرة ويؤكد 'دانهام' (Dunham, 1977) أن الممامين أكثر تعرضاً للضغوط النفسية مسن العاملين في أي مهنة أخرى، ويتقق معه (انظر: Meichenbaum, 1991; Litt & يرب المعاملين في أي مهنة أخرى، ويتقق معه (انظر: Turk, 1985) إن عدم إعطاء المعلمين الاستقلالية والحرية والنتوع في العمل يزيسد من معدلات الضغوط في العمل.

وكثفت نتاتج هذه الدراسة بالنسبة الفرض الثاني أنه توجه فروق بيسن المعلميسن والمعلميسن والمعلميسن والمعلمات في مصادر ضعفوط العمل، حيث إن المعلمات في مصادر ضعفوط مسن المعلمات المعلمات من المعدوليات العدول (1)، وقد يرجع المعبب في ذلك إلى ما تضطلع به المعلمات من المعدوليات العددة، وما تامن به من أعباء ومسهلم ومتطلبات العصل بجانب ممدولياتهن بوصفهن زوجات وأمهات في المنزل، مما قد يؤدي إلى أن تصبح غسير

قادرة على التوفيق بين مسئولياتها كزوجة وكموظفة، هذا التعارض بين متطلبات الدور ترتب عليه زيادة في ضغوط العمل على المعلمات أكثر مسن المعلمين، وقد الدور ترتب عليه زيادة في ضغوط العمل على المعلمات أكثر مسن المعلمين، وقد يرجع السبب كذلك إلى أن الذكور أكثر تحملاً للإحياط وأكثر قدرة على مواجهة المواقف الضاغطة والصدمات النفسية من الإثاث، وقدد أكدت أبداروش "باروش" وزرلاؤه (Baruch et al, 1987) على أن عمل المرأة ودورها كزوجة وأم يسودي إلى صراع الأدوار الذي يعرض المرأة إلى كثير من الضغوط في العمل، مما يسؤدي إلى الاضطرابات النفسية وتزداد ضغوط العمل كذلك عندما تطالب المعلمات بتحقيسق كثير من متطلبات الحياة، فضعلاً عن الواجبات الكثيرة الملقاة على عاققهن في العمل، والأصدقاء.

وكشفت نتائج هذه الدراسة بالنمية للفرض الثالث أنه لاتوجد فـروق بين مصادر ضغوط العمل حسب فنات العمر وفئات الخبرة كما يوضع جدول (٢) باستثناء الضيق المهني، حيث ظهر أن الفنة العمرية (٤٥ عاماً فأكثر) أكثر تعرضاً لضغوطات العمل من الفنات الأخرى، وربعا يرجع ذلك إلى زيادة أعباء العمل وزيادة الممسووليات والمتطلبات الأمرية في هذه الفئة العمرية مما يمكن أن يزيد من الضغوط الواقعة على الفرد.

أما غموض الدور وصعوبات إدارة الوقيت فيأوضحت النتيائج أن الفنية المعربية من (٧- ٣٤)، وفئة الخبرة من (٧- ٩) أكثر تعرضاً لضغوط العميل، حيث إن المعلمين في هذا العمر والخبرة لم يأخذوا التأهيل التربوي الكافي نظراً لصغر سينهم وقلة خبراتهم المهنية، وتتقق مسع هذه التتيجية دراسات مسابقة (انظر: عبد المقصود، عمد وحيد الله ١٩٨٨، ذكري ١٩٨٩ عبد المقصيصود وطاحون ١٩٩٣، Harris et al, 1985, 1991 Okobukola, et al, 1989; Dau 1994.

ويؤكد 'بين' وزملاؤه (Payne et al, 1987) أن المعلمين الأقل خبرة والأقل إعــداداً من حيث البرامج التربوية، أكثر شعوراً بالضغوط الناجمة عن مشـــكلات الطـــلاب، ولكن كلما ازداد عدد سنوات الخبرة الخقص ممتوى الشعور بالضغوط.

وكشفت نتاتج هذه الدراسة فيما يتعلق بالفرض الرابسيع أنه لا توجد فروق بيسن الحاصلين على الدبلوم وأقل، والجامعيين، وبيين المعتزوجين وغير المستزوجين في مصداد ضغوط العمل كما يوضع الجدول (٣). ويمكن أن يفسر ذلك بأن بيئة العمل، وظروف العمل المادية، ونظام الأجور والحوافز وفرص الترقي، والمؤهلات العلمية ونوع العمل، والمهام والمعدودليات والواجبات التي يكلف بها متشابهة بين أصحاب هذه المعمنويات المؤهل الدراسي، لذا اختلفت الفروق بينهم.

وكثفت الدراسات في مهنة التدريس أن مصادر ضغوط المعلم تتمثل فسبى غمسوض الدور، وصراع الأدوار، والعب، المهني، ونقص المكانسة الاجتماعية، واز دحسام الفصول بالتلاميذ (انظر: بالخرم ١٩٩١، نكري ١٩٨٩، عبسد الجسواد ١٩٩٢) (Awalt, 1989 Litt &Turk, 1985, Ohlendrof, 1985).

ويؤكد 'ماتسون' وزملاؤه (Mattson, et la, 1987) أن الضغوط تؤثر في صحة الفرد وفي مستوى أداءه كما أنها تؤثر في انخفاض قدرته على مواجهة تحديات المهنة، ومن ثم فلا بد من مواصلة البحوث بشأن تحديد مصادر هذه الضغوط النفسية على المعلمين بوصفهم مجموعة مهنية ذات أهمية كبيرة في المجتمع، ومن ثم وضعط طرائق التخفيف من هذه الضغوط.

## التوصيات والمقترحات

وبناءً على ما تمخضت عنه الدراسة من نتائج، تولد لدى الباحث التوصيات التالية:

- إصلاح وضع المعلم مادياً حتى يستطيع الإيفاء بمتطلباته الحياتية، ومن ناحية أخرى يستطيع أن يبذل كل جهده في رفع مستوى تلاميذه بدلاً مسن إعطاء الدروس الخصوصية.
  - ٧. ضرورة الاهتمام بالمعلم مهنياً ورعايته صحياً ونفسياً واجتماعياً.
- ذيادة مهارات المعلم العملية للرفع من كفاعته في أداء العمل، واكتماب هذه
   المهارات يقلل من الضغوط في العمل.
- د. زيادة مهارات التفاعل الوجداني في العمل، وذلك عن طريق التنذية الراجعة التي ترفع من معنويات المعلمين وتزيد من صلابتهم النفسية في مواجهة الضغوط في العمل.
- ينبغي إعداد دورات وبرامج تدريبية للمعلمين في كيفية التعامل مع الضغــوط التي تعوق العمل وتبصيرهم بالطرائق والأساليب العلمية للتغلب على الضغوط.
- ٧. السعي إلى توفير اختصاصيين نفسيين متخصصين من أجل مساعدة التلامينة على حل مشكلاتهم وتعديل السلوك غير السوي لدى بعض التلاميذ حيث تخفف الأعياء الوظيفية عن المعلمين.
- ومن خلال النظرة العملية للدراسة الحالية، تولد لـــدى البـــاحث مقترهــــات لأبحـــاث. مستقلية من أهمها:
  - ١ \_ الضغوط المهنية لدى المعلمين وعلاقتها بالاضرابات السيكوسوماتية.
    - ٢ ــ أثر الضغوط المهنية على الكفاية الإنتاجية لدى المعلمين.

- " درامة مقارنة في الضغوط المهنية ادى المعلمين في المرحلة.
   و الثانوية.
  - علاقة ضغوط العمل بالتفاؤل لدى المعلَمين.

### المراجع

- باخوم، رأفت (1991) الضغوط النفسية لمعلمي التعليم الثانوي العام والفني.
   بمحافظة المنية. مجلة البحث بالتربية وعلم النفس، كلية التربية جامعة طنطا، (٤)
   مج (٤)، ٢٦١ ـ ٢٦٨.
- بخیت، محمد (۱۹۹۶) الضغوط النصیة وعلاقتها بتقدیـــر الــذات. رســالة ماجستیر (غیر منشورة) کلیة التربیة، جامعة عین شمس.
- ذكري، لورانس (١٩٨٩) ضغوط العمل لدى معلمي مرحلة التعليم الأساسي، مصادرها والانفعالات النفسية الملبية المصاحبة لها. القساهرة المركز القومسي للبحوث التربوية.
- المسادوني، المديد ابر اهيم (1991) مقياس الضغوط المهذية للمعلمين كر اسسة التمليمات، مكتبة النهضة المصدية، القاهرة.
- الطريري عبد الرحمن بن سليمان (١٩٩٤) الضغط النفسي، مطابع شركة الصفحات الذهبية المحدودة، الرياض، الطبعة الأولى.

- عبد الجواد، وفاء، محمد (١٩٩٤) فعالمية برنامج إرشادي في خفض الضغوط لدى عينة من المعلمين. رسالة دكتوراه (غير منشورة)، كلية التربية، جامعة عين شمس.
- عبد القادر، حسن، والمير، عبد الرحيم (1991) لختبار العلاقة بين صـــراع
   الدور وغموض الدور والرضا الوظيقي والصفات الديموجرافية للمهنيين العلملين
   في مجال الداموب في الملكة العربية المعودية، المجلة العربية للعلوم الإداريــة،
   المجلد الثالث، العدد الثاني، ص ص ٣٧٣ \_ ٧٢٥.
- عبد المولى، جمال صديق (۱۹۹۳) در اسة مقارنة بين المعلمين خريجي
   النظامين التكاملي والتتابعي في ضوء متغيرات الشعور بالرضا والاتجاه نحو
   المهنة والشعور بالضعط وأداء تلاميذهم. رسالة ماجمئير (غير منشورة)، كليـــة
   التربية، جامعة المنيا.
- العتيبي، آدم غازي (١٩٩٧) علاقة ضغوط العمل بالاضرابات
   السيكوسوماتية والغياب الوظيفي في دولة الكويت. مجاهة العلوم الاجتماعية
   المجاد٢٥ العدد٢ من ص ١٧٧ ـــ ٢٠٧.

- عيمى، محمد، رفقى (1991) مصادر التأزم النفسي لـدى معلمـي اللغـة العربية بالمرحلة الابتدائية بالكويت وعلاقتها ببعض متغيرات الشخصية. مجلــة الإرشاد النفسي العدد الخامس، السنة الرابعة ص ص ١٤٧ ــ ١٩٩٣.
- الفرماوي، حمدي، على (١٩٩٠) مستوى ضغط المعلم وعلاقت ببعض المتغيرات، المؤتمر المسنوي الثاني الطفل المصدري، تتشنئه ورعايت، ٢٧٤ـ٥١٤.
- الفرماوي، حمدي، وأبو سريع، رضا (١٩٩٤) الضغوط النفسية، تغلب عليها
   وابدأ الحياة، القاهرة مكتبة الأتجلو المصرية.
- مراد، صلاح، وعبد الغفار، أنور (۱۹۹۱) الإثباك النفسي وعلاقه بـالجنس والتخصيص والخبرة التتريسية لمعلمي المرحلة الإعدادية. مجلة كليـة التربيـة، جامعة المنصورة، مجلد (۲) العدد (۱۰) ص ص ۳٤٠ ـ ۳۲۱.
- منصور، طلعت، الببلاوي وفيو لا (١٩٨٩) قائمة الضفوط النفسية للمعلمين.
   كراسة التعليمات. القاهرة مكتبة الأتجلو المصرية.

# المراجع الأجنبية

- Armacost, R.L. (1990). High School Student Stress and the Role of counselors. The School Counselor, 38, 105 – 113
- Await, M.K (1989): Principal's Influence on the Stress of the Elementary, Teacher. <u>Diss-Abst. Inter.</u>, 49,8,2031 (A).
- Baron, R & Greenberg, J (1990) <u>Behavior in organization</u>: <u>Understanding and managing the human side of Work</u>. Boston: Allen and Bacon.
- Baurch, G. et al, (1990). "Women and gender in research on work and family stress", <u>American Psychologist</u>. Vol. (42). 220-222.
- Borg, M. G. & Riding, R. (1993) Teacher stress and Cognitive style. <u>British Journal o Educational Psychology</u>, 63, 271-286.
- Borg, M. G. (1990). Occupational stress in British educational settings: a review. <u>Educational Psychology</u>, 10, 103-126
- Borg, M. G. & Falzon, J.M (1990). Coping actions used by Maltese primary school teachers. <u>Educational Research</u>, 32,50 - 58.
- Borg, M G. & Fakzib, J. M. (1993). <u>Occupational stress</u> <u>among Maltese school teachers</u>. Collected Papers, University of Malta (PP 93-131).
- Boyle, G, J., Borg, M., Falzon, J& Baglioni, Jr. (1995) A structural model of the dimensions of teacher stress. <u>British</u> <u>Journal of Educational Psychology</u>, 65, 49-67.

- Blase, J (1984). Asocial Psychological grounded theory of teacher stress and burnout. <u>Educational Administration</u> <u>Ouarterly</u>, 28 (4), 93-113.
- Brenner, S., Dag, & Wallius, (1985) The stress chain: A longitudinal Confirmatory study of teacher stress, coping and Social Support, <u>Journal of occupational Psychology</u>, the <u>British Psychological Society</u>, pp. 1-10.
- Chan, D,& Hui, E. (1995) Burnout and coping among Chinese Secondary School teachers in Hong Kong. <u>British</u> <u>Journal of Educational Psychology</u>, 65, 15-25.
- Cooper, C. & Kelly, M. (1993) Occupational stresses in head teacher: A national U.K. Study. <u>British Journal of</u> <u>Educational Psychology</u>, 369 130-143.
- Cooper, C.L. and Payne, R. (1991). <u>Personality and Stress:</u>
   <u>Individual Differences in the Stress Process</u>. Chichester,
   John Wiley & Sons.
- Dua, J,K (1994) Job stresses and their effects on Physical Health, Emotional Health and Job satisfaction in a University, <u>Journal of Educational Administration</u>, 32, No.1, 59-78.
- Dunham, J. (1977) The effect of disruptive behavior teacher <u>Educational Review</u>, 31 - 36.
- Fimian, M. (1988) The alpha and split-half reliability of The Teacher Stress Inventory. <u>Psychology in the Schools</u> 25, 110-1.18.
- Fontana, D. (1989) Managing stress. <u>Published by The</u> <u>British Psychology Society and Routledg ltd.</u>

- Friedman, I. A. (1991). High and Low-Burnout schools: School culture aspects of teacher burnout. <u>Journal of</u> Educational Research, 84, 6, 325 - 333.
- Harris, K., Halpin, G.R Halpin, G. (1985) Teacher characteristics and stress. <u>Journal o Educational Research</u> 78, 6, 346-350.
- Kyriacou, C (1987) Teacher stress and burnout: <u>An</u> International Review. <u>Educational Research</u>, 29, 2, 111-121
- Lilt, M., & Turk, D. (1985) Sources of stress and Dissatisfaction in Experienced high school teachers. <u>Journal</u> of Educational Research, 78, 178, 185.
- Matteson, M & Ivancevich, f (1987) <u>Controlling works</u> stress Jossey - Bass London.
- Mclean, A. (1980) occupational psychiatry, In. H.I. Kaplan, A.M. Freedman & B.J. Sadock <u>Comprehensive textbook of psychiatry</u>. 3rded Vol. 3, Baltimore: William & Wilkins pp, 15-25.
- Mc Neill and W. snavely, (1983) "Job <u>Related Stresses: A Scale Analysis"</u>. Paper Presented at the Midwest Academy of Management Convection.
- Meichenbaum, D.H. (1991) <u>Coping with stress</u>, New York.
   Plenum Press.
- Murphy, N. (1986) Analysis of the relationship of gender and School teachers: An Interview study. <u>Journal of</u> Educational Research. 29, 57-71.
- Ohlendorf V.A. (1985). An Analysis of selected Factors contributing to stress Among High school tracheas in madison and st. clair counties in illinois. <u>Diss. Abs. Ant</u>, 45, 12, 3487 - 3488 (A).

- Okebukola, P.A., & Jegede, O.J.(1989). Determinants of occupational Stress Among Teachers in Nigeria <u>Educational</u> <u>Studies</u>, 15,1, 23-36.
- Payne, M.A. & Furnham, A (1987) Dimensions of occupational Stress in West Indian secondary school teachers, <u>British Journal of Educational Psychology</u>, 57, 141-150
- Powell, T & Enright,s. (1990) Anxiety and stress management, New York. Routledge.
- Requepaw, J.M. & Miller, R.S. (1989). Psychotherapist burnout: a componential analysis. Professional Psychology: Research and Practice 20, 32-36.
- Selye, H. (1976) <u>Stress in Health and diseare</u> Boston, Butterworth
- Tanner, C. K., schnittjer, C.J & Athins, T.T. (1991): Effects
  of the use Management strategies on stress levels of High
  school principals in the united states, <u>Educational</u>
  Administration Quarterly, 27, 2, 203 224.
- Vieira, & Paula Gomes (1994) A study of occupational stresses in retail staff. Aph. D, dissertation, unpublished, University of surrey Faculty of science, UK.

# تطوس بنوك المعلومات العمر إنية في فرنسة

د. فيصل قماش
 قسم الجغرافية ــ كلية الآداب
 جامعة نمشق

#### ملخص

هذه المقالة كبين تطور بنوك المطومات الصرائية في قرنسة وتبرز مراسلم
تطوير قاعدة البيانات وتخزين العمليات الصرائية وطرائق الاستفادة منها.
وفي هذه المقالة تتمرف إلى تعد وطالف بنسوك المطومات العمر البسة
والمعاولات التي تمت في العيد مسن المسلن الفرنسسية تنطويس بنسوك
المطومات في مراحل زمنية مختلفة وثلك بإشراف مجالس المدن والتغنيين
والمعنيين العاملين في مجال بنوك المطومات العمر اليسا، التسي أصبحست
تتوضع في المدن والبلديات على اختلاف أمجامها فسي عمسوم الأراضسي

- العبارات المتكررة في النص أو الكلمة المقتاح:

ينوك معطيات عمرانية، فاعدة بيانات، توضع المعطيات المحاية، المحيسط الجغر إفري، بطاقات ترقيم إداري، بطاقات إحصائية، معطيات جغرافية، تظـــام مطومات جغرافي، تخطيط عمراني،

#### مقدمة:

في نهاية المنتينيات، بدأت بنوك المعطيات العمر انية القرنسية بالظهور وكانت في تلك الفترة مرتبطة بنظام إعلامي، ومعينة بجمع معلومات عن المعطيات العمر انيسة المتوافرة ممبيةاً في البلديات والإدارات المحلية ومجالس المدن. وكانت غليسة تلك البنوك هي جمع المعطيات المتعاقة في الجوانب العمر انية والخدمية نقط، ووضعها تحت تصرف العاملين والمستفيدين منها بشكل مباشر من خالام المستعلامي، والنظام الاستعلاماتي نفسه كان مكوناً من قاعدة تخزين معلومات ونظام معالجة فقط المستعلامي،

## أولاً... باريس تشهد قيلم أول بنك معطيات عمرانية في أوروية:

كانت باريس المدينة الأوروبية الأولى التي شهدت قيام أول بنك معطيات عمرانية منذ بداية عام ١٩٦٩م، وكانت تشرف عليه ونديره ورشـــة العمــل الباريمــية لتنظيم وتخطيط المدن ويحتوي على معلومات وبطاقات متعلقة بحركة البناء، وواقع المسـكن حسب الأحياء، والأشطة البشرية بالإضافة إلى الخدمات العمر انيـــة الماخوذة مـن مصادر مختلفة منها: نتائج التعددات المكانية، وبطاقات ترخيص إنشــاء المؤمسـات الإنتاجية والإنشاءات الصناعية والتجارية والخدمية وبطاقات تقصيلية عــن المرافــق العامة والخدمات المتوافرة في مراكز البلديات التابعة لمدينة باريس.

لقد كانت الغاية الأساسية لمثل هذه الأنظمـــة المعلوماتيــة هــي جمــع المعلومــات والمعطيات المنتاثرة والممكن جمعها من مختلف القطاعات العمرانية والخدميــة فــي

MM- COGMET, Demeestre "Dumaine, Mercadal: "les banques de données urbaines" Tecnique de la planification urbaine, centre d'études et de récherche sur l'aménagement urbain, 1971. Paris.

مراكز البلديات والوصول إلى معرفة حقيقية عن العوامل والأمور المطلوب معرفتـــها بأقصر زمن وبأثل جهد ممكنين.

بالإضافة إلى أن مهمة البنوك كاتت تجميع المعلومات وتخزينها فقد كانت لها مهمسة المراقبة والتوجيه وإعطاء المعلومات المطلوبة وحتى في بعض الأحيان عن طريسق تقاطع المعطيات المتوافرة له دون البحث عن معلومات ومعطيات جديدة وبالإضافية إلى ذلك فإن مهمة بنوك المعطيات المعرافية في تلك الفترة كاتت تزويد الجهات المعنية بالمعطيات الكمية الضرورية وإيراز واقع التخطيط الحضري حمسب واقسع المناة بالمعطيات الكمية المقاربة لعام ١٩٦٧.

إن قلق المخططين وخبراء الإحصاء والمعنبين الإداريين والموظفين كان يتزايد مسن أ أجل معرفة الكثير من الواقع العمراني والخدمي والبشري في مدينة باريس من أجسل تقويم نتائج المعرجة العمرانية التي بدأت مع بداية الأعوام المنتين وشملت أنحاء المدينة كافةً .

ومن جهتها فإن جريدة اللوموند في عددها الصادر في ١٩ كانون الأول لعام ١٩٦٩ الحت على ضرورة إجراء در اسات تمهيدية تبين واقع إشغال الأراضي في مدينة باريس ومن أجل ذلك فإن خبراء ورشة العمل الباريسية لتنظيم المدن وتخطيطها نفذوا دراسة ميدانية تحليلية غطت القسم الأعظم من المخطط التنظيمي والإداري المدينة و ٨٠ حياً وشملت ١٢٠,٠٠٠ وحدة سكنية و ٨٠ حياً سكنياً، وكانت تلك بدلية ظهور بنوك المعطوات العمرانية.

Conterbution du CETE et de la division informatique et application de gestion du STU, systém d'information pour la planification urbaine, STU 1997, Paris

Banques de données urbaines وحيث أصبح بإمكان تلك البنوك الإجابة عن كل تساولات الخبراء والمهتمين بالحركة وحيث أصبح بإمكان تلك البنوك الإجابة عن كل تساولات الخبراء والمهتمين بالحركة المعمراني والخدمية المتعلقة في مدينة باريس. في عام ١٩٧١ \_ ١٩٧٢ كانت مراكز مقاطعات وباديات أخرى مثل مرسيليا ليون، وتولوز، قسد بدأت بتشكيل بنوك المعطيات العمرانية على غرار تلك التي تم إنشانها في باريس وذلك لمعرفة مقاييس نمو الحركة المعرانية الحضرية وقدرة الخدمات على تأدية خدماتها أمام زيادة عدد السكان المتنامية وتعدد حاجاتهم ومتطلباتهم المتزايدة يوماً بعد يوم. وقد تولت المجالس البلدية لتلك المدن مهمة إدارة تلك البنوك وتوجيهها، ومن جهة أخرى فإن العمل كان يجري بشكل سريم من أجل برمجة أنشطة الموزارات والمؤسسات والمنظمات يحري بشكل سريم من أجل برمجة أنشطة المعلومات، ووضعها تحت تصدر ف

في عام ١٩٧٧ ــ ١٩٧٧، بدأت المديرية العامة للضر انسب باستخدام المعلوماتية، وباشرت بوضع مخططات وفهارس أجدية للشوارع الرئيمسة والفرعية والأحياء المكنية في المدن الفرنسية كافة.

في عام ١٩٧٣ قامت وزارات: الإنشاءات، المالية، المرافق العامة والخدمات ... بإنشاء الفهرس الجغرافي وأنشأت خرائط توضع الأحياء المسكنية وبينت حدودها الجغرافية والإدارية المتطابقة مع الشوارع والطرقات وفي الوقست نفسه برمجت الإدارة العامة للضرائب أجزاء من معطياتها العمرانية المأخوذة من المحلات العقارية

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> DE BARRIN.J, "l'ordinateur au service de l'aménageur" Paris devient la première ville européenne à dispaser d'une banque de données en urbaines, le monde, 19 – 12, 1969, Paris.

<sup>4</sup> STU, Catalogue des principales source d'information en aménagement et urbanisme, S.T.U. 1978, Paris.

المعتمدة على عمليات مسح الأراضي وتحديدها وتحريرها وطبقت ذلك علم مدن: باريس، ليون، سانتتيان، حسب نظام سيرين "SIRENE".

في المنوات 19۷۳\_19۷۰ و على أثر النمو السكاني والمعراني السريم الذي عرفت المدن الفرنسية كافة. اتجهت النية ادى مجالس المدن والبلديات إلى ضسرورة اجسراه در اسات شاملة لمعالجة ظواهر النمو المعراني السريم والمساكن الشساعرة ومعالجة أزمة المواصلات الداخلية الناتجة عن الزيادة الهائلة في أعداد السيارات التي تتحسرك في شوارع المدن يومياً وما يقابلها في الزيادة الكبيرة في استهلاك الطاقة مسن جههة وتلوث في الدينة من جهة ثانية.

إن القفزة العمر انية الكبيرة الذي عرفتها المدن الفرنميرة أدت إلى تراكم كمي كبير في كميات المعطيات العمر انية والخدمية، ولم يكن في حينه بالإمكان تجميعها وتخزينهها و وتضنيفها منواء حصب نمبية التجانس لتلك المعطيات. وبنفه الوقت كان من الصعب جداً إنشاء علاقة بين المعطيات الإحصائية من جهة والأشكال البيانية الممماحات وعنصر الظواهر المدروسة من جهة ثانية.

في هذه الفترة ومن أجل التقلب على هذه الصعوبات التقنيــة كــانت مــدن بــاريس، مرسيليا، ليل، مونبلييه، بوردو تدرس كيفية تطبيق الشروط المناسبة لإجراء مخططات الممسح الطبوغرافي للأحياء والشوارع في المدن المنكورة وفق مقـــاييس ١,٢٠٠٠ أو م.١,٢٠٠٠ واحتاجت تلك المدن إلى حوالي ١٠ منوات لوضع تلك المسوحات قيد التنفيذ ولم بتم استخدام تلك التقنيات إلا مم بداية عام ١٩٨٠.

SIRENE: Système informatique pour le reparatoire des éntreprises et des établissments.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> FOURNILLIER. J. M. "Problématique des villes françases en matiére de banques de données urbaines" act du séminaire CNIG, 22-23, Novembre 1989.

وعلى أثر ذلك فإن التوسع في استخدام المعلوماتية والتقدم التقني المسحى والبياني قد سمح ومنذ بداية عام ١٩٨٥ للمدن المتوسطة والصغيرة بإنشــــاء بنــوك المعطيــات العمر انية الخاصة بها وتعد سنة ١٩٨٧ - ١٩٨٨ بداية الانطلاقة الفعلية لقيام شـــبكة واسعة من بنوك المعطيات العمرانية التي غطت معظم الأراضي الفرنسية.

#### ثانياً ... المعطيات البيانية والخرائط التوضيحية:

ان بنوك المعطيات العمر انية تحوي أيضاً قسماً هاماً من البيانات والخرانط المرمزة ـ خرانط الطرقات والشوارع ـ وتكون على درجة مختلفة من الدقة. ومعطيات تلك خارنط الطرقات والشوارع ـ وتكون على درجة مختلفة من الدقة. ومعطيات تلك كارتوغر افي المرمز ومن معطيات المدسنج الطبوغر افي المرمز ومن معطيات كارتوغر افية محلية ولكن مجالس المدن كانت لها الرخبة أيضاً في أن تقدمل تلك والحدود الإدارية والمجنز افية الفاصلة بين الوحدات الإدارية والإقليمية بالإضافة إنسى المكان الاستفادة من المعطيات الجيولوجية المتوافرة على الخرائط الجيولوجية وكامل المعطيات الجيولوجية وكامل المعطيات الجغر افية الموجودة لدى المعهد الوطني الفرنمي والصور الجوية الملتقطسة بوساطة الأقمار الصناعية للمدن الفرنمية والمنسجمة مسع نظام بندوك المعطيات العمر انية . أي أنهم يرغبون في بنوك معطيات عمر انيسة تحدّ وي على معطيات جغر افية ، شكال طبوغر افية ، أشكال بيانية ، معطيات عمر انيشة تقصيلية بعضايات احصائية ومعلومات رقمية دون أن تكون بالضرورة مرتبطة ببعضايات .

AIVE-CNFPT "information localisé dans les villes Françaises" AIVE-CNFPT. 1988, Paris.

## تالثاً - المعطيات الإدارية والمصادر الإحصائية:

إن بعض بنوك المعطيات العمرانية المحلية بدأت بتغزيب مجموعة من البينات والبطاقات الصادرة أصلاً عن القطاعات المعنية بالشبؤون الخدمية في البلديات والإدارات المحلية. وطبقت تلك الحالة في مدينة السهافر وشيمات على المعطيات المتعلقة بالواقع العمراني وتطوره، المماحات المبنية، المماحات الخضراء، المساحات المعقدة للبناء، عدد الوحدات السكنية، المساحات التي تشغلها كل وحدة مكنية، أماكن توضعها، ممنوى تجهيزها، أعمار تلك الإبنية، إيجارها الشهري، نظامها للضريسي وملكية تلك المنازل سواء كانت للقطاع الحكومي أو للأفواد والمؤمسات الخاصية. وقد عممت تجربة مدينة الهافر على المدن الفرنسية وحيث استطاعت بنوك المعطيات العمرانية المحلية في المدن والمراكز العمرانية أن تغطي حوالي ٨٠% من المعطيات العمرانية المحلية في المدن والمراكز العمرانية المختلفة الأحجام.

#### رابعاً ... المعطيات المحلية والمعطيات الجغرافية:

إن أغلب المعطيات والمعلومات الإدارية المتعلقة بالسكان قد تم جمعهها مسن حسيز جغرافي متطابق مع امتداد عمراني هندمي وذلك من خلال الاسم والكنية أو العنسوان أو من خلال الاشتراك في خدمة الهاتف، أو الاشتراك في خدمة استجرار الطاقـة أو من خلال الرمز البريدي الذي يدل على الممكان الذين يشغلون ذلك الحيز الجغرافـي. 
وقد تم تصييم المعطوات في هذا المجال إلى قسمين:

- المعطيات المأخوذة حسب الحيز الجغرافي الصغر الوحدات الإدارية.
  - · المعطيات المحلية المتوافرة في المركز الإداري.

PORN.H. les SIG et les petites communes, STU, 1992, Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> BOURSIER.P, "L'apport des SIG, leurs linites" dans le dossier les SIG, planification et aménagement au niveau régional, Géomètre N° 11 november 1990. Paris.

#### خامساً \_ استعمال المعطيات:

حسب الطبيعة المحلية للمعطيات المدونة نستطيع أن نطل أن بندوك المعطيات الممرانية تغذي الاستعمالات المختلفة التي تتطلب عادة قاعدة بيانات عند دراسة الواقع الممراني سواء كان للحيز الجفرافي المأهول فعلاً أو الموجه لوضعه في الاستخدام الفعلى في مرحلة لاحقة وبغض النظر عن المساحة التي تشغلها `.

عملياً إن إجراء الدراسات على الحيز الجغرافي والإداري في المدن التي تقوم بتنفيذها الجهات الفنية الموهلة في مجالس المدن والولديات تصب جميعها في خانة تنظيم المدن وتؤدي إلى تحويل المعطيات العمرانية من أشكال وبيانات وأرقام وأوصاف وخرانط إلى بنوك المعطيات الواقعة تحت إشراف الممدوولين في مجالس المدن.

وقد شرح المحللون المهتمون بمراقبة الحركة العمرانية التــــأثير الكبــير للمســـؤولين السياسيين المحليين في توجيه الحركة العمراني المحلية ''.

لاثنك أن بنوك المعطيات العمرانية تسهل علمى الإدارييــن إدارة المـــن والمراكــز العمرانية بغض النظر عن أحجامها، ومع مرور الزمن سيلغى اســـتخدام المعطيــات المعرانية اليدوى.

إن بنوك المعطيات العمر انية تدار حالياً من قبل الدوائر الفنية المحلية المتخصصة ومن قبل مديريات التخطيط الحضري والمديريات التقنية الأخرى المعوولة عن إجراء الخرانط والمخططات التنظيمية والأشكال الطبوغر افية والأشكال البيانية والإحصائية والأرسوم المختلفة. إن من الموكد أن المخططات التنظيمية هي الأمساس للدرامسات والمشاريم كافة التي منها تم الحصول على جميع المعطيات العمرانية الملحوظة على.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> CHOAY.F, et MERLIN.P, "dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, BUF, 1988, Paris.

ACHR.F, "projet public et réalisation privée, le renouveau de la planification des villes" les annales de la récherche urbaine N° 51. Juillet 1991, Paris.

الأرض. ولذلك فإن دور بنك المعلومات العمرانية لا يترقف عن تخزيسن المعطيات الأصيلة والنشاطات الخدمية المختلفة وتحويلها إلى بنك معلومات جغرافي " .

## سانساً: تعد وظلف وخدمات بنوك المعطيات العمرانية وتعد المهتمين والمستفيدين:

ان بنوك المعطيات العمرانية التي أنشأتها مجالس المدن الفرنسية أصبحت تستخدم شيئاً فشيئاً في الأحداث اليومية المحلية، وتعددت مهن المهتمين والمستغيدين من هدد التقنية الحديثة، فمنهم التقنيون، والإداريون المحليون، الإعلاميون، المهندسون الاقتصاديون، الإحصائيون، القانونيون وعلماء الاجتصاع. وصن الموكد أن تعدد المستخدمين والمستغيدين سيؤدي إلى تغزين معطيات جديدة متعددة المصادر من جهة والى توافر المعلومة أو الحدث للأخرين من جهة ثانية وقدد وضعت مدينة ليل بالإضافة إلى الخدمات العمرانية والخدمية والإدارية والجغرافيسة المتوافرة تحت تصرف المعلوات المعرانية وخاصسة تصرف المعكان المديد من المعطيات المتوافرة في بنوك المعطيات المعرانية وخاصسة تلك المتعلقة بمخزون المياه الجوفية وتوضع الطبقات الصخريسة الملاءمة لإجسراء المقالع الرماية المستخدمة في البناء.

ومن جهة فإن بنك المعطوات العمرانية في مدينة تولدوز ومسع قساعدة معلوماته واسترعب أشكال الخدمات التقنية والمتطورة كافة التي تقدمها شسركة -FRANCE TELECOM الفرنسية للاتصالات الهاتفية الإقليمية والدولية. ووضعها تحست تصرف الممكان ليس فقط في المدن المتوسطة والصغيرة بسل في عمسوم المراكسز الممرانية والتوضعات البشرية في كل مقاطعة تولوز.

وفي الأونة الأخيرة، فإن بعض بنوك المعطيات العمرانية في بعض المدن الفرنســــية أدخلت في اهتماماتها أنشطة مختلفة وأصبح بإمكان منتجي الأدوات المنزلية التقليديـــة

BILLOT.P, "L'utilisation des donnés publiques dans les études de l'aménagement" actes des conférences, SIG-GIS-19-22, Juin 1990.

والحرفية مثلاً أن يعرضوا منتجاتهم ومزاياها وعناصرها وأسعارها وأصبح بإمكانسهم أيضاً أن يتباطوا المعلومات وأن يسوقوا منتجاتهم لزبائن محليين وأجانب.

ومؤخراً شكلت اللجنة التقابية لمعالجة المعطيات العمرانية واستخدامها فـــى جنوبــى وجنوبـى غرب فرنما (في مقاطعة البيرينية والانفيدول) بنوك معطيات هامـــة أطلـق عليها إسم "BADOCAT" بنوك المعطيات العمرانية الممــاحية والطبوغرافيـة التولوزية"، وتهتم بالمعطيات العمرانية والمعملحة الطبوغرافية التجمعات العمرانية فــى تولوز، أيضاً تم إنشاء بنك المعطيات التعنية المــدن والمراكــز العمرانيــة المختلفــة بالكهرباء EDF والخاز GDF وأطلق عليه اسم "B.D.R.E.G.S." وتعتمد هـذه البنوك بشكل أساسي على قاعدة المعطيات المتوافرة في بنــك المعطيات العمرانيــة المتوضعة في تولوز وبالنباك. ومن خلال تلك البنوك يتعرف السكان أشكال الخدمات العارفي ونماطة مؤسمسات أخــرى خلال تلك النقنية الاستقادة المباشرة من تلك الخدمات دون وماطة مؤسمسات أخــرى ويمكن أيضاً الاطلاع على واقع استهلاكهم اليومي أو الشــهري ومعرفــة رصيدهــم المالي المطابق لامتهلاكهم من الطاقة ودفع مايستحق عليهم وغير ذلك.

إن تشعب الاستخدامات وتعدد طرائق الاستفادة يقود للتعساؤل. هـل تكويـن بنـوك المعطيات العمر انية تكون بالنتيجة سابقة إلى تكوين نظام معلوماتي أكثر شمو لأ وأكـثر التساعاً لم لا؟.

إن نظام المعلومات الذي يغطى بخدماته كامل الوحدات الإدارية في مدينة باريس على مديل المثال اعتمد بشكل أساسي على المعطيات العمر انية الباريسية من أجـل إعـادة تتظيمها كأساس الممطيات حسب النظام الأبجدي والخرانطي والكـارتوغرافي الـذي

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> BADOCAT, Banque de données Cadastrales de l'agglomération Toulousaine.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> BDREGS, Banque de Données des réseau EDF-GDF services.

شمل كامل خدمات ومرافق مدينة باريس في نطاق نظام المعلومات الجغرافي الحديث. وغالباً ما يظهر أن هذه قاعدة ولكن المعطيات وتنظيمها الإداري تكون هي المناصر الأساسية لنظام المعلومات الجغرافي ولذلك فإن بنوك المعطيات العمر انية مازمة بالتغيير واستخدام الثقاية الحديثة وعليها أن تحدد بوضوح شروط دوران المعلومات والبتها وتنظيم هيكليتها الإدارية كي يستطيع المهتمون من الاستفادة من معطياتها بكل سهولة ودون تمقيد في استخداماتهم المختلفة أد

#### سابعاً \_ الاستثمارات التقنية الجديثة وقوة القرار:

ابن نجاح استثمار التثنية الحديثة مشروط دانماً بالنتائج التي يمكن تحقيقها مسن تعدد الاستخدامات للعديد من المعطيات المخزنة، وهي الانتطلب النتائج المادية والملموسسة (مخططات، أشكال كارتوغرافية، خرائط، احصاءات، مستندات، ودراسات مختلفسة) فحسب بل تتطلب يظهار قدرة تلك النتائج على الإقناع وقوة التأثير في صنع القرار.

إن القرار المأخوذ بمساعدة الأنظمة المعلوماتية المختلفة (الكومبيوتر) يمتك شرعية مطلقة مرتكزة إلى النتائج التقنية لتلك الأجهزة''.

ولذلك فقد بات من الضروري توافر أداة تنظيم المعطيات العمرانية التي تسمح وتسهل من استعمال تلك المعطيات واستغلاليتها وانسجامها مع بر اســـج ومعطيـــات ملانمـــة أخرى.

لقد تعددت أشكال ونماذج استثمار واستخدام التقنية للحديثة وتطويعها ووضعها بكــــل منهولة ويمنر في خدمة السكان، بغض النظر عن معنوى تحصيلهم العلمي أو الثقافي.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> TOURNET.J,Cussol.J" des outiles informatiques pour les services Technique de Toulouse" Géni urbain Nº 377, Mai 1991. Toulouse.

<sup>16</sup> LEMPEN.B, "Approche rationnelle de la décision et choix démocratique" actes du colloque du CREIS: chances et risques de L'information dans L'europe de demain, 10-12 Juin Paris 1992.

ولقد استطاع المجلس البلدي في "قوليس" من صنع قاعدة ربط هاتفي مشترك Plate -Forme d'interconnectivite متعددة الخدمات تصل بين أطراف متعددة من الاقتصاديين والمديرين ورجال الأعصال وحيث بإمكانهم تبادل المعلومات والمعطيات المتعددة الامتخدامات. وهذه الأثواع من الخدمات أصبحت حالياً مطلوبة من الباحثين ومديري البنوك والمؤمسات المالية والشركات الخاصة ذات الاهتمامات المختلفة.

الأمريكيون يحتلون حالياً الصدارة في مجال استخدام واستثمار التقنية الحديثة المنتجــة من قبل الشركات الخاصمة لأغراض اقتصادية وكسب مالى سريع. ويعلل الأمريكيــون ذلك بوجود سوق ناشطة لشراء وبيع وتبادل المعلومات في بلادهم''.

ويؤكد الأمريكيون أن هذه المعطيات والمعلومات الخدميــــة التــــي يجيز هــــا القــــانون الأمريكي تعود بفوائد اقتصادية ومالية كبيرة على الذين يعملون في هذا المجال.

وفي فرنسة فإن شركات اقتصادية ذات تمويل مشترك تستقطب وبسهولة تامة زباننسها مقابل الاطلاع أو الاشتراك لمعرفة واقع المخدمات الإدارية والتقنيسة فسي التجمعسات للبشرية المحلية على عموم الأراضي الفرنسية.

وفي مقاطعة هيرو تم إصدار بطاقات ضرائيبية Fichier Fiscaux من أجل تكوين قاعدة معطيات ضرائيبية ومالية تعطي الوحدات الإدارية والبلديات ومصلحة الدخــول والضرائب معرفة تامة عن الأوضاع المالية والضريبية للأفراد والمؤسسات الخدميــة والانتاجية المختلفة 1.

HUXHOLD.WE, "An introduction of urban Géographic information systemes

OXFORD University Presse, NEWYORK. 1991.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> LÉVÉQUE.L, "presentation" d'une base micro-géographique pour L'aménagement Géométre N<sup>0</sup> 1, Janvier 1990, Paris.

هذه الأصال المعلوماتية الخاصة والمرخص لها حالياً أقادت بأنها قادره على تحصيل كامل استحقاقات النظام الضريبي المعتوجب على مختلف شـــرانح المــكان وتعــدد أنشطتهم الاقتصادية في كل بلدية، وتؤكد بأنها قادرة في حال الاستفادة مـن خدماتـها من أن تزيد دخول البلديات بحوالي ٢٠% سنوياً.

## المراجع

| 1. | AIVE 88   | AIVE-CNFPT, L'information localisée dans les villes françaises, AIVE-CNFPT, 1988.                                                                                                                        |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | ADOC 91   | la lettre d'information du réseau ADOC,<br>janvier 1991 sur la Banque de données<br>urbaines-APUR et le SIP.                                                                                             |
| 3  | BILLOT 90 | Billot P., "Lutilisation des données publiques<br>dans les études l'aménagement", Actes de<br>Conférences SIG-SIG 90, 19-2, Juin 1990.                                                                   |
| 4  | BOUR 90   | Boursier P., "l'apport des SIG, leurs limites" dans le dossier les SIG, planification et aménagement au niveau régional, Géomètre N° 11, november 1990.                                                  |
| 5. | CHOA 88   | Choay F. et Merlin P., Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, PUF, Paris, 1988.                                                                                                                |
| 6. | COGN 71   | MM. Cognet, Demeestre, Dumaine, Mercadal, Mme Veyrac, les Banques de Données Urbaines, Technigue de la Planification Urbaine, centre d'études et de Recherche sur l'Aménagement urbain STU. Paris. 1971. |
| 7. | DEBA 69   | DE Barrin J., "l'ordinateur au service de l'aménagement: Paris devient la Première ville européenne à disposer d'une Banque de données urbaines", le Mond, 19/12/1969.                                   |
| 8  | FOUR 89   | Fournillier J.M., "Problématigue des ville françaises en matière de Banques de données                                                                                                                   |

|         | Urbaines", Actes du séminaire CNIG, 22-23<br>Novembre 1989.                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HUXH 91 | Huxhold W.E., An introduction of urban<br>Geographic information systems, Oxford<br>University Prees, New York, 1991 en<br>Français Paris 1992.                                                |
| INFO 90 | Infotecture, la lettre bimensuell d'actualité sur les Banques de Données, N° 205/206/, 24/7/90.                                                                                                |
| JAMO 78 | Jamous J., Grémion P., L'ordinateur au pouvoir, Seuil/ Sociologie, Paris, 1978.                                                                                                                |
| JOLI 91 | Joliveau T., "Bases de Dnnées,<br>Opservatoires et Systémes d'information<br>urbains", Bulletin d'information du Réseau<br>ADOC, Avril 1991.                                                   |
| LEMP 92 | Lempen B., "Approche rationnelle de la décision et choix démocratique", Actes du Colloque du CREIS: "chances et risques de l'informatisation dans L'Europe de demain", Paris 10-12, Juin 1992. |
| LEVE 90 | Lévêque L., "Présentation d'une base micro-<br>géographique pour l'aménagement",<br>Géormètre N.L., Janvaier 1990.                                                                             |
| PORN 92 | Pornon H., les SIG et les petites communes, STU, Paris, 1992.                                                                                                                                  |
| STU 78  | Catalogue des principales source d'information en aménagement et urbanisme, STU, 1978.                                                                                                         |
|         | HUXH 91  INFO 90  JAMO 78  JOLI 91  LEMP 92  LEVE 90  PORN 92  STU 78                                                                                                                          |

17. TOUR91

Tournet J., Cussol J., "Des outils informatique pour les services techniques" de Toulouse, Cénie urbain N° 377, Mai 1991.

## مظاهر لغة الترجمة في ترجمات القرآن الكريد إلى اللغات الأوربية

## د. عمر شيخ الشيف قسم اللفات الأجنبية ــ جامعة الملك فيصل السعودية

### ملخص

لا يفقى طن أحد للعور الذي قام به القرآن الكويب، كتاب الله العبين، قسى إرساء دهائم اللغة العربية وابتكار طوم لا تعرفها لفات أو القاقسات ضبير الثقافة العربية الإسلامية (انظر كتاب الجائزي بنية النظل العربي ١٩٩٧). ولم تلق ترجمة أن نص عربي الامتمام الذي لتيه هذا النص الشائد.

يقوم هذا البعث بدراسة بعض الخيطة للفوية وللتفلية الترجعات القلسرآن الكروم في البعث بدراسة القلسرآن الكرومة الماتوبيسة الخوالس (1817) مرودا بالترجعة الماتوبيسة الخوالس (1817) والمرومية وصولا في الإسسيلاية والترومية. أما عن الإطار التطوي الذي يسعى البعث في المنتبساره أسهو مالموة من تنتب التأويل ولقة الترجعة لعسر شبخ المشبل ، 191 و1917 (بالاقة الإسلامية ويصل المنتب ، 191 والمنتبطة المنتبطة المنتبطة والمستحدد ويصل المنتبطة واستحدال التشاري في منتبطة الترجعة في ترجعة في ترجعة المنتبطة واستحدالة المنتبطة المنتبطة واستحدالم التطارية واستحدالة التطارية الترجعة في ترجعات القرآن الكورية المنتبطة المنتبطة المنتبطة الترجعة في ترجعات القرآن الكورية المنتبطة المنتبطة المنتبطة المنتبطة التحدالية الترجعة في ترجعات القرآن الكورية المنتبطة التنتبطة المنتبطة المنتبطة المنتبطة المنتبطة المنتبطة المنتبطة التنتبطة المنتبطة المنتبطة

لقد توصلت في تتلجع تبين لفتطفات مثيوة للتساؤلات بين للترجعات فسس لفات مفتلفة واقترجمات ضمن لفة واحدة مثل الإنجليزيسة أن الفرنسسية. وعقار يشكل فيبعث فقارا ومنطقا لمشروع بحث واسع لدراسة ترجمسسات لقرآن لكريم وتقويمها.

برد هذا البحث بالتقميل باللغة المربية في الصفحات (49 - 19) من هذا العدد.

# دلالية وبراغماتية وقابلية ترجمة الطراغف فيفشمال الأمردن

د.عبد الله شناق قسم اللقة الإنكليزية ــ كلية الأداب جامعة اليرموك

#### ملخص

يعلاج هذا البحث هواهر الألية ويراضعانية وقابلية ترجعة الطرائسة فسر شمال الأردن. ويراكز إلى تحليل وتبويب وترجعة طرائف مفتارة جمعسها الباحث من طلبة جامعة البرمواك. ويعامل هذا البحسث أن يلقس المفسوع على أنواع مبتلقة من الطرائف يتم تشاولها في مثن وقرى شمال الأران. ويصنف البحث الطرائف إلى أنواع تتطفى بالحماقة والمسدفهة والمساسسة والدين والمبنس والقرابة. ويشلص إلى أن سبب عسسم معساواة ترجمسة ويراث من العربية إلى الإنكارزية بعود يشكل رئيسي إلى قضايسا لغويسة

ير د مذا البحث بالنفسيل باللغة الإنكايزية في المشحات (80 - 51) من هذا المدد.

مرسائل الدكتوم إه والماجستير

مشوح، وليد، كلية الآداب، أسم اللغة العربية، جامعة دمشق.

إشراف: أ. د. أسعد أحمد على.

الموضوع: الموت في الشعر العربي المعاصر ١٩٥٠ ــ ١٩٩٠

Death in the Contemporary Arabic Verse Syria 1950 - 1990.

جاءت الرسالة في مدخل وأربعة فصول، مع المعسئلزمات العلمية والأكاديمية المتممة لها.

- المدخل: دراسة عن ماهية الموت، وتكون هذه الظاهرة فسي فكر الإنسان البدائي، ثم تأمله في واقع الموت، وصولاً إلى تكريس حتميته فسسي عقله، شم تتميت الموضوعية في الأسلطير والديانسات الوضعيسة، والديانسات السماوية، وتوقفت عند العصر الجاهلي، وروية العرب الجاهلين في المسوت مسن خسلال أشعارهم ونظرة بعضهم إلى مفهوماته في الديانات الأخرى، حتى كان الإسسلام، وبرزت النغمات الإيمانية في الشعر الإسلامي، ومضيت أتعقب الموضوعية فسي المصور الأدبية المتتالية، وصولاً إلى المحادثة والمعاصرة.
- الفصل الأول: خصصته للحديث عن (إشكالية) الموت وقضاياه في الشعر السوري المعاصر، بعد أن قدمته بإلماحة عن حركة الشعر في سورية من الخمسينيات حتى بداية العقد الحالى.

لما الموضوعات التي أقامت الإشكالية؛ فحددتها بجدلية الموت والحياة فسمى الشمعر، تلك الثنائية التي تحولت إلى حركة تحول مفهومي لموضوعة الموت، وهمذا التصول قاد إلى صياعات إبداعية، والصياعات الإبداعية تحولست بدورهما إلى متسادلات شعورية وإحساسية جوانية وبرانية أدى الشاعر، وعنها صدرت جزئيات وعدت كــــل جزئية موضوعية.

- الفصل الثاني: وقد درضت فيه موضوعة المصوت كما تتاولها الشاعر، وحللت طرائق تتاولها؛ مفردة وصورة، ومعنى، وتوقفت طويلاً عند الإحساس، حيث أحلته إلى الحوار الدلخلي، كذلك عند الخيال والتخيل، إذ أحلتهما إلى الحوار الخارجي، وأشرت إلى تماهي الحوارين فصى حوار واحد (بالمعنى والإدارة)، عند بعض الشعراء.
- الفصل الثالث: وجهته انتبيان الملامح العامة و المكتمبة أي التناص بين "الأسا" و"الآخر" في المنجز الشعري، وبعبارة أدق اندغام (الأثا بــالآخر) مــع الحفاظ على ملامح "المبدع" لأصل إلى نتيجة تكشف عن حركة التبادل بين الملامح العامة ، المكتمبة.
- القصل الرابع: وقد أوقفته في تحليل الدلالات في "لغة الموت" التسبى مسادت النص الشعري المعاصر في مورية، وفيه قدمت نماذج من التساص (الفظسي، الصوري، الموضوعي، المعنوي، والاستحواذي التام)، وكشفت عسن المؤشرات الأجنبية الحديثة فسي النسص الشعري المسوري الماصور.

مصطفى أنحي السقاء صباح، كلية التربية، قسم الصحة النفسية، جامعة بمشق.

إشراف: د. أنطون حمصي.

الموضوع: دراسة تجريبية عن أثر اللعب **في هذة البنلوك العدواتـــي عنـــد أطفــــال** مرحلة ما قبل المدرسة.

An experimental study on the effect of play on aggressive behavior verity with children during preschool stage.

يهدف هذا البحث إلى دراسة السلوك العدواتي لدى أطفال مرحلة ما قبــل المدرسـة بأشكاله المختلفة من ضرب، أو هجوم، أو لفظ على الأخريــن، أو تدمــير للأشــياء والممتلكات، في محاولة للحد من النزعات المدوانية باتجاه يمكن أن يكون خطــراً، أو نحو قوة يمكن أن تخرج عن حدود الضبط والوعي.

وقد استخدمت الباحثة العلاج باللعب كأداة ذات فعالية في الخفض من هددة المسلوك العدواني لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة. إذ يعد اللعب هو النشاط الرئيسس فسي هذه المرحلة، فهو يسمح للطفل باكتساب المفاهيم، واستكشاف المعلقات بين الأشسياء، كما يسمح له بالتدرب على الأدوار الاجتماعية، والتخلص مسين انفعالات السلبية، وصراعاته، وتوتره، ويساعده أيضاً على تشكيل مواقف تعلمية علاجية، يكتسب مسين خلالها الطفل مهارات سلوكية جديدة، تساعده على إعسادة التكيف، كل ذلك دون مخاطرة أو تعرض لتتاتج ضارة.

وأظهرت النتائج فورقاً ذات دلالة إحصائية في أشكال العدوان بين الذكسور والإحساث الصالح الذكور، كما أظهرت النتائج أيضاً اختلاف شكل وأسلوب اللعب لدى الأطفسال العاديين في شدة وتكرار السلوكات العدوانية. وأما بالنعبة لعمليسة العسلاج بساللعب فقد تم تنفيذ ذلك على للعينة التجريبية من خلال الهرنامج الإرشادي التجريبي المقسترح

 حسين، خالد، كلية الآداب والطوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، جامعة ممشق. إشراف: د. وائل بركات.

الموضوع: المكان في الرواية الجديدة. (الخطاب الروائي لإمرار الخراط نمونجا).

Space in the noveau novel. (The novelistic discourse by Edwar Al-Kharat as a madel. 1980 – 1997).

ينحصر مجال هذه الدراسة بمقاربة المكان الفني في الرواية العربيــة الجديــدة عــبر رصد مفهومات المكان وعلاقته مع وحدات النـــص الأخــرى: الزمــن، الوصــف، الشخصية، الرؤية السردية، المضمون. فضلا عن البحث فــي الممـــتويات الشـــمرية والبنيوية والتفكيكية للمكان، كما حاولت الدراسة تلمى هيمنــة المكــان فــي النــص الروائي بوصفه القوة الفنية والبنيوية في بنية الخطاب الروائي.

وقد اتخذت الدراسة من الخطاب الروائي للكاتب المصدري ابوار الخراط نموذها لاختبار مقو لاتها المكانية واستراتيجياتها في التحليل والاستنطاق نظرا لما تتمتسع به نصوص هذا الروائي من قيمة فنية عالية ومغامرة حقيقية في حقل الكتابسة الروائية المعاصرة، وكذلك لما تثمي به هذه النصوص من احتفاءات عارمة بالمكسان بحيث انتقل المكان من أدواره وأبعاده التقليدية إلى القيمة المهيمنة في النسص. هذا، وقد كانت عاية الدراسة تفسير وتأويل مجموعة من القضايا الأدبية والجمالية مسن خسلال الاثنينة والجمالية مسن خسلال

محمود مصطفى، محمد، كلية التربية، جامعة دمشق.

إشراف: أ. د. فقر الدين القلا، ومشاركة: أ. د. على موسى.

الموضوع: فاعلية استخدام برنامج حاسوب في تعريس الجَعْرافيسة الطبيعيسة فسى الصف الأول الثانوي في القطر العربي السوري ــ دراسة تجريبية فسسى محافظة المتبطرة.

The effectiveness of a Computer program in teaching Natural Geography at the first secondary class in the Syria Arab Republic – An experimental study at Quneitra Governorate.

يتكون البحث من ثمانية فصول، عالجت الجوانب التالية:

في الفصل الأول: حددت مشكلة البحث بالمموال التالي: ... ما فاعلية استخدام برنــــامج حاسوبي في تدريس وحدات الجغرافية الطبيعية (المياه والمغاخ) فـــــــي الصـــف الأول الثانوي في القطر العربي السوري؟ وما أثر ذلك في تحصيل الطلبة؟

كما عرض الفصل أسئلة البحث وفرضياته وأهدافه وأهميته ومنهجه وأدواته.

أما الفصل الثاني: فقد تعلول الدراسات المسابقة، ومسـوعات البحـث مــن خـــلال مجموعة من التجارب.

في حين أشار الفصل الثالث إلى أهمية استخدام للحاسبوب فسي التعليسم، وأهدافسه واستخدامه، وأسس ععلية إدخسال الحاسسوب فسي التعليسم، ومجسالات الامستخدام وصعوباته، وميزاته، وحدوده، وتدريس الجغر افيهمواسطة الحاسوب. أما الفصل الرابع: فقد بحث في تصميم البرنــــامج للحامـــوبي لتدريـــس الجفر افيـــة الطبيعية وأدواته، من استبانات والختبارات، كما قـــدم فكـــرة عامـــة عـــن البرمجـــة الحاسوبية، من خلال برنامج "وثروير، A uthorware".

وتناول الفصل الخامس: التجربة النهائيسة، وبيسن كيفيسة لختيسار عينسة المسدار من والطلاب، الأجهزة المستخدمة، وصعوبات التجريب، وتطبيسيق استبانات البحيث، واختياراته.

وتعرض الفضل المادس: لفاعلية تدريس الجغرافية الطبيعية بواسطة الحاسبوب، حيث أظهرت نتائج التحليل فاعلية الحاسوب في تدريس الجغر افية في الاختبارين البعدي المباشر، والبعدي المؤجل، ادى الذكور والإثاث في المجموعة التجريبية، والوصول إلى فاعلية إتقافية تتجاوز (٧٥% \_ ٧٥%).

وأوضح الفصل المعابع نتائج تحليل استبانات الطلبة ومدرسي ومدرسسات الجغرافيسة . نحو التعلم بواسطة الحاسوب.

و عرض الفصل الثامن خلاصة البحث باللغتين العربيسة والإتكليزيسة، ومقترحات. وزود البحث بقائمة للمفردات الحاسوبية الإتكليزية، ويقائمسة المصادر والمراجسع وبملاحق البحث المختلفة. الزعبى، نادية، كلية التربية، جامعة دمشق.

اشراف: د. عنان الأحمد.

الموضوع: دور جماعة الأقران في النمو الاجتماعي للطفل.

The role of Peer Group in social development.

بعد الاطلاع على الدراسات المعابقة، تم تحديد مشمكلة البحث والتي تتجلى في (دور جماعة الأفران في النمو الاجتماعي للطفل)، وتسم وضع فروض البحث وأسئلته في ضوء موضوع البحث، وبعد اختيار المجتمع الأصلي وتحديد المينة وفق الخصائص القياسية المناسبة للبحث، واعتمد البحث المنهج الوصفى التحليلي، واستخدم أداة واحدة هي الاستبيان، وجاء بشكل واحد ويضم (٩٠) مسوالاً تقيس المظاهر الاجتماعية المختلفة للنمو الاجتماعي، ثم طبقت الدراسة الميدانية في مدينة دمشق، وفي مدارسها الابتدائية الرسمية المحتلطة للعام الدراسي (٩٩٨).

وبعد تبويب البيانات وتقريفها في جداول مناسبة استخدمت الباحثة عدة برامح إحصائية لرصد العلاقة بين فروض البحث ونتائج الدراسة الميدانية، وقد أقسرت النتائج معظم فروض البحث، كما فسرت العلاقة بين المتغيرات الثابتة والمتغيرة فسي هذا المحث. يوسف زريقي، سميحا، كلية الآداب والطوم الإسانية، قسم اللغة العربية، جامعة دمشق.

إشراف: أ. د. مزيد نعيم.

الموضوع: النفييل والتكميل في شرح التممهيل ــ الأبي حيان النحـــوي ــ (دراســة وتحقيق).

والذي صنفه شرحاً لكتاب (تسهيل الفوائد وتكميل المقساصد) لابسن مسالك صساحب الألفية المتوفى منة ١٧٧هـ.

وقد تضمن البحث التعريف بالرجلين، والحديث عن منهجيهما النحويين، وذكر بعسض أوجه الخلاف بينهما.

كما تضمن قمم التحقيق مايلي:

- باب المبتدأ وقصوله.
- باب الأفعال الرافعة الاسم الناصية الخبر وقصوله.
  - باب أفعال المقاربة.

وختمت البحث بالفهارس الفنية.

محمد، ولات، كلية الآداب والطوم الإسائية، قسم اللغة العربية، جامعة دمشق. إشراف: د. والل يركات.

الموضوع: النص الآخر في عالم جيرا ابراهيم جيرا.

The other text at Jabra E. Jabra World.

جبرا ابراهيم جبرا أحد الروانيين العرب الذين يتمتعون بثقافة موسوعية عالية. وقد كان لهذه الثقافة أثر بالغ في تشكيل نصوصه الإبداعية عموماً، والروانية خصوصساً. هذا إلى جانب كون شخصياته عموماً شخصيات مثقفة جعل نصمه الرواني يتعمالق (بدخل في علاقة) مع العديد من النصوص الأخرى: الأدبية، الفلمفية، الأسطورية، التراثية والدينية .. ..

وستسعى هذه الدراسة إلى مقاربة تجليات النص الأخر في روايات جبرا، واستكناه الدلالات المنبئةة عن تعالقه معها. وقد بدأت هذه الدراسة بمقدمات تنظيريـــة ــ أرى أنه لابد منها ــ لتحديد بعض المفاهيم والمصطلحات التي تمت البحث بمنيسن الوشائج، من مثل: النص، التناص .. .. وغيرها من المصطلحات التسي سنتلولها بالبحث.

وسنرصد في هذه الدراسة ... في الجانب التطبيقي ... مدى التطور الذي طــراً عــي كيفية استخدام النصوص الأخرى في روايات جبرا، فقد بدت هـــذه النصــوص فــي روايتيه الأولى والثانية مقدمة، تفتقر إلى أية دلالة تذكر، إلا أنه تجاوز هـــذا الأــر في نصوصه اللاحقة، حيث أصبح النص الأخر ... عنده ... فاعلية أكبر فـــي تمالقــه مع النص الروائي، وفي تقديمة دلالات لذلك النص ليصبح بنية صغرى فـــي البنــاء الأكبر للنص الروائي. فلاح، عبد المجيد، كلية الآداب والطوم الإنسانية، قسم اللفة العربية، جامعة دمشق. إشراف: أ. د. شوقي المعري.

الموضوع: الفتح الغريب (حاشية على مغني اللبيب).

Al-Fath Al-Qarib (Hasheh Ala Mughni Allabib).

هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر الخضيري المبوطى الشافعي، نشأ يتيماً؛ توفي والده وعمره خمص سنوات وسبعة أشهر، وقد هيا الله لم من أسباب النجاح في الحياة ما جعله أية في العلم ونابغة مسن نوابغه، فقد حفظ القرآن وله من العمر دون ثماني سنوات.

أخذ السيوطى العلم عن من منة شيخ كما روى تلميذه الشعراني (ت ٩٧٣هـ) فـــــى طبقاته الصغرى، وكان أبرز شيوخ السيوطي الذين لاترمهم أكبر مــــدة مـــن الزمـــن وتلقى عنهم العلم الشيخ تقي الدين الشمني الحنفي •ت ٩٧٣هــــا)، والعلامــة محـــي الدين الكافيجي (ت ٩٨٩هـــا)، وشرف الدين المغاوي (ت ٨٩١هــــا).

وكتابه القتح القريب هو أحد الكتب التي خدم فيها المسيوطي مغنسي اللبيب، وهو حاشية نوه بها في مقدمة شرح شواهد المغني بقوله: "وأودعتها من الفوائد والغرائسد، والغرائب والزوائد، ما لو رامه أحد غيري لم يكن له اليه مسبيل، ولا فيه نصيب، وكان من جملة ذلك شرح ما فيه من الشواهد على وجه مختصر، مسع التصرض لأمور فيها لم يذكرها من كتب عليه، إلى سعة الاطلاع وكثرة النظر". حسن، أحمد سعود، كلية الآداب والطوم الإنسانية، قسم اللغة الإنكليزية، جامعة دمشق. إشراف: أ. د. طارق مصلح.

الموضوع: هنري جيمس وما بعد الاستعمارية.

## Henry Jemes and Post-Colonialism.

يحاول هذا البحث إثبات إمكانية تضير أعمال هنري جيمس وخاصة رواية الأمريكي من منظور مذهب ما بعد الاستعمارية والمواقف المتخذة ضمن هذه النظرية في كل من بفريقيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ونيوزيلاندا واستراليا، وذلك بغية الاستناد إلى هذه النظريات في آلية إمكانية التفسير هذه، وتم التركيز على مفهوم ما بعد الاستعمارية الذي ظهر في الولايات المتحدة بعد نيلها الاستقلال، حيث تم التركيز على إظهار الفارق الجوهري بين ثقافة المستعمر والمستعمر، وتم بعد ذلك ربط الفكرة العالمية التي تجلت في كثير من أعمال جيمسس مثل أجنحة الحمامة Proderick Hudson، وروديك هدسون The Portrait of Lady، وكذلك "الوعاء الذهبي The Golden Bowl"، و"الأمريكي The Golden Bowl"، وكذلك

كما بين البحث أن هنري جيمس شأته شأن أدباء ما بعد الاستعمارية أخذ بالاتجاه الآخر النظرية ألا وهو الموقف التوفيقي الذي يدعو إلى التقاء الحضارات والثقافسات والتقاعل الإيجابي فيما بينها بغية الوصول إلى عالم أفضل، وقد تجلى هذا الموقف أكثر ما تجلى في روايته الأخيرة ضمن ململة الروايات التي عالجت الفكرة العلميسة ألا وهي رواية "الوعاء الذهبي"، حيث يأتي رمز المزاوجة ما بيسن بطلبة الروايسة الأروايية وبطل الرواية الأوروبي تحقيقاً لهذا التوجه الذي يحل محل المواجهة التسي

يوسف، نبيلة، كلية التربية، قسم أصول التربية، جامعة ممشق.

إشراف: أ.د. عنان الأحمد.

الموضوع: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهجرة الأئمفة ودور التعليم العالي فـــــى الحد منها.

دراسة وصفية تحليلية لواقع مشكلة هجرة الأنمغة فـــى القطـر العربــى السوريين الموريين الموجودين في فرنسا

The Social and Economical Dimensions For Brain Drain and The Role of High Education in Limiting Its Effects.

تعد العقول العلمية أكبر ثروة البلد، وتعد المخافظة على هذه العقول من أكبر المهام التي تقع على عائلنا جميعاً.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع هجرة الأدمغة وتطورها التاريخي، ومـــن ثــم التعرف على عواملها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية بالإضافـــة الِـــى دور التعليـــم العالى في الحد منها.

بالنمبة الأدوات المستخدمة في الدراسة، تم توجيه استبانة إلى عينة من ذوي التحليل الإحصائي الأدمغة السوريين المقيمين في فرنما بلغت ١٠٣ أشخاص، وفي التحليل الإحصائي للنتائج المستمدة من هذه الاستبانة، تم اعتماد برنامج (S.P.S.S.)، وتبين أن من أشد الموامل جذباً لذوي الأدمغة هو المناخ العلمي الذي يتيح لهم تعليق خبراتهم بشكل فعال، ومن أشد الأمور دفعاً لهم هي القوانين الإدارية التي أصبحت \_ حسب رأيهم \_ بحاجة إلى تطوير.

أخيراً ترى الباحثة ضرورة الاهتمام بذوي الأدمفة، واهتمام المخططين بضمورة تحديث القوانين والأساليب الإدلرية المتيمة؛ وأن يقوم النظام النربوي بدور أنشط في تعزيز ثقة الناس بوطنهم وانتمانهم له سواء كان ذلك في أهداف التعليم العالي أم في مناهجه أم في طرائق التكريس أم في غيرها. داغستاني، منى، كلية الآداب والطوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، جامعة دمشق. (شراف: د. واثل بركات.

الموضوع: شاعرية نديم محمد من منظور المنهج النفسي.

The Poetic Instinct of Nadeem Mohammd In View of the Psychological Course

في خضم التوارات التقدية المتصارعة على حلبة النقد المعاصر، واللاهشة خلف الإبداع نصاً وكاتباً وأدوات بيرز التيار النفسي التحليل بمدارسه المختلفة ليعلن أن الإبداع نصاً وكاتباً وأدوات بيرز التيار النفسي التحليل بمدارسه المختلفة ليعلن أن منشراً النمس وليد إرهاصات تمتمل في صدر المبدع، ويذلك يكون عمله شعراً كان أم نسثراً مسرحاً لأحداث نفسية مابقة اجتمعت وانسكيت روحاً وفكراً في بوتقت العبقرية. ما ينسل ما حظي به غيره من اهتمام ورعاية، ولو تم له ذلك لمعطر بشسعره ملاسح مدرسة رومانسية قائمة بحد ذاته. فقد تم لختياري لسهذا الشاعر موضوعاً للدراسة، وإخضاع حياته وشعره المنهج النفسي طريق العبور عبوراً متواضعاً لقارنة تخصوض هذا الميدان التنظيري الإنجازي، مستمينة بهذا المنهج للوصول إلى نتاتج علمية أو مايقاريها.

ويهدف البحث إلى دراسة حواة الشاعر من خلال شعره، وكذا الأمر بالنسبة إلى ملامح شخصيته السيكولوجية من غير تطرف ينأى بي عن مجالى الأدبي إلى مجال التحليل النفسي للحقيقي، كما أنني سأحاول جاهدة إضاءة أبرز ما رأيته في شحصه ألا وهو تحديد فهم الخصائص الشعرية لنديم محمد التي هي في النهاية تعبير عن مكنونات هذا الشاعر المتطورة والمتغيرة عبر مراحل زمنية مختلفة. وواضح أن المنهج المتبع في دراسة التراث الشعري يحدد التائج التي سنصل البها. من هنا فإن المفردات التي ستستخدم في هذا البحث مرتبطة بالمنسهج النفسي دون إغفال لأهمية المناهج الأخرى التي تقصح عن أشياء جديدة قد لا تتتسهى البها عبر المنهج النفسي.

وتتوزع الأطروحة في خمسة فصول: يبحث الأول في علاقة علم النفس بالأدب مسن خلال مدارس التحليل النفسي لفرويد وتلامذته، ودر اسة الشعر العربسي مسن خلال التفسير النفسي. أما الثاني فيبحث في الملامح العامة لمكونات شخصية الشساعر مسن خلال أموره الحياتية والشعرية. ثم تعالج الفصول التالية معالم تلك الملامح اسمنتادا إلى در اسات مدعمة بأقوال الشاعر وأراء النقاد. ومن تلك المعالم: العزلة والألم النفسي من حيث أسباب الأولى ومصادر الثاني، ثهم الشعور بالتفوق والعظمة، وملامح هذا الشعور .

وتنتهي الأطروحة بخلاصة وخاتمة ونتيجة تمدير معالم شخصية الشاعر، وتربط بيـــن مماتها الأماسية وما تقصع عنها بنطق هو الشعر، وبـــذا يتـــم الربــط بيـــن الـــذات والإحماس والإدراك والشعور من خلال وجدان الشاعر المعبر عنه بشعره. الزايد، إيمان، كلية الآداب والطوم الإنسانية، قسم الجغرافية، جامعة ممشق.

إشراف: أ. د. فيصل قماش.

الموضوع: النمو السكاني والنطور العمراني والخدمي في حي الميدان.

Building and population growth, service development in Al Meedan area.

يشكل حي الميدان الجزء الجنوبي لمدينة دمشق، وهو مدخل دمشق الجنوبــــــي الــــذي يربطها مع الأردن والجزيرة العربية.

لقد تضاعف عدد سكان الدي خلال الفــــترة ١٩٦٠ ـــ ١٩٩٨ مـــا أدى إلـــى نهــو الخدمات التحتية العصرية التي اســـتطاعت أن تعـــتوعب حاجــات ســـكان الحــي، بالإضافة إلى الخدمات الحضرية المرافقة للنمو العمراني، وما يزال يعاني من نقـــص الخدمات الترفيهية، ونلاحظ أن التغوق الاقتصادي لهذا الحي يعتمد في معظمه عاــــي التجارة.

إن الحركة العمرانية في الحي تتصف بأنها سريعة وكثيفة وعامـــــة، ممـــا أدى إلــــى از دياد عدد المماكن.

ومع مرور الزمن واستمرار القلوم إلى الحي شهد الحي تجمعات سكنية متواضعـــة على أطرافه /القدم ـــ الدحاديل/ لازالت تتمو حتى الآن.

## تصويب

حصل خطأ في تسلسل أرقام الهوامش والعراجم الخاصة ببحـــث الدكتــور يوسف بريك: ((هول وضع الطـــوم الإنمـــاتية ومشــكلاتها مــن منظــور لهمتيمولوجي))، المنشور في الحد السابق (المجلد ١٥ العد الرابم ١٩٩٩).

<u>وغيمالمي نيين</u> رقع الصفحة والخطأ الحاصل في تسلسسل أوقسام السهوامش والعراجع والعمواب:

| الصواب                          | ibat a                             | الصفحة |
|---------------------------------|------------------------------------|--------|
| دون ترقیم                       | 7, 3, 0, F, V, Å                   | 177    |
| ٣                               | 1                                  | 177    |
| 2, 4, F, V                      | 17.17.11.1.                        | 178    |
| دون ترقیم                       | 11                                 | 174    |
| A. P                            | 17.10                              | 171    |
| دون ترقیم                       | 1A .1V                             | 140    |
| 17,17,10,18,17,17,11,30         | P1 Y. 17. YY. TY. 37. 07. 57       | 170    |
| دون ترقیم                       | 74                                 | 181    |
| A1. P1Y. 17. YY. TY. 2Y. 0Y. IY | AY, PY, .71 (7) YY, YY, 37, 07, 57 | 175    |

- qal fallah li-zaujatuh, idha mutit itjawwazi jar-na. fa-qalat laish? fa-qal il-ha: ba<sup>C</sup>ni faras wa-qhashni fi-ha!.
- 19. A. ma-l-farq bain al-magdus wa-l-mara li-mtallaqah?
  - B. il-maqdus ib-jauz (with walnuts) wa-l-mara li-mtalaqah ba-la jauz (without husband).

Received 10/5/1998

- ar-rajul : <sup>c</sup>ashar sanin.
- es-shaikh: ruh kammil isyamak. wallah ka'nnak bayis......
- qam ahdhum bi-munafasat jaruh bi-bina masjid iqbal masjiduh, fa-lam yahdur al-musallin ila masjduh. fa-qa ad alimam munadiyan: salah bi-dun wudu ......!
- A. shu ash-shabah bain an-na'ib illi ma<sup>C</sup> es-salam wa-na'ib illi mish ma<sup>C</sup> es-salam?.
  - B. lithnain ib-salmu bi-hararah <sup>C</sup>ala <sup>C</sup>Abdel-salam.
- 12. A. shu-l-faraq bain Rabin wa-CArafat?.
  - B.wahad bikrah Khamas wa-thani bikrah hamas.
- fi hukumat baladi wizarah lil-shu'un al-insaniyyah wa-kalmat insanyyah mushtaggah min "insani".
- 14. Shaikh rah <sup>c</sup>almisbah wa-shaf bint labsah "kalsun" faqal istaqhfar Allah, ba<sup>c</sup>dain shaf bint thanyih labsih "bikini" fa-gal istighfar allah, wa-ba<sup>c</sup>dain shaf bint thalthah mish labsah wa-la shay..... fa-qal "haik es-sitaat willa balash!".
- 15. A. shu wajh es-shabah bain al-feezun wil-jazar?.
  - B. l-ethnain bi-qauu el-nazar.
- 16. A. marrah daik dakhal <sup>c</sup>ala-mislakh tala <sup>c</sup> yidhak. laish?.
  - B. shaf jajah imshallaha.
- wahad kan yasih bi-saut <sup>C</sup>ali fasa'aluh laish tasih? fa-qal hamati badha tirmi halha min-l-shubbak. Fa-qalu luh ma-tirmi halha. faqal ma-hu esh-shubbak mish radi yiftah.....!

# **Appendix**

- "ahil mahbula bifrishu firash an-num fi saht ad -dar wa-binamu juwweet al-ghuraf hatta yidhaku al-<sup>C</sup>garis.
- "Mahbuli" hat tilfizyunain fauq ba<sup>c</sup>d tayshuf siqan al-muthi<sup>c</sup>a.
- 3. "al-mahbulin" ma-bi-ghraqu athna' es-sibaha li-anhum 'alwah.
- ahil mahbula dahanu biyutahum athna' harb al-khalij bil-lun assakani li'anhum sim<sup>C</sup>u ennuh attairat al-'amrikiyya la-taqsif al-'amakin as-sakaniyyah.
- 5. A. laish ahil "Mahbula" ma buklu ejjaj Limhammar?
  - B. li-anhum bifakruh imsaddi.
- A. laish ahil "Mahbula" bifukku bab el-hammam lamma bithammanu?.
  - B. <sup>c</sup>alashan ma- hada yittalla <sup>c</sup> <sup>c</sup>alaimhum min khuzug el-bab.
- A. laish Mahbuli hat ibjanbuh kasain mayyih, wahad fadi wawahad malyan.
  - B. Yamkin yi<sup>C</sup>tash wa-yamkin ma yi<sup>C</sup>tash.
- Shaikh tamma<sup>C</sup> fat ej-jannih wa-<sup>C</sup>itah rabbuh qasrain, qam ajarrhin wasakan bin-nar!
- 9. ija rajul <sup>c</sup>ala shaikh wa-galluh : ihlikit yasidna es-shaikh.
  - es-shaikh : ihki wa-shshu gisstak ya-ibni?!
  - ar-rajul : bust marati el-yaum wani sayim, wi-idnya ramadan mithl ma-bti<sup>C</sup>rif.
  - es-shaikh (ba<sup>C</sup>d fatrat samt wa-tafkir) : kam sanah sar lak mitjawwiz ya-ibni).

- Shunnaq, A. 1998. 'Monitoring' and 'Managing' in Radio News Reports. *Interface* 12(2) pp. 125-135.
- Taylor, C.J. 1993. The pragmatic gap (The translation of deliberate irony). In The Proceedings of XIII FIT World Congress, vol. 1, 79-85.
- Wilss, Wolfram. 1994. Translation as knowledge based Activity. In Beaugrande, R. et al. (eds). Language, Discourse and Translation: In the West and Middle East. Amesterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 35-43.
- Wilss, Wolfram. 1996. Translation as intelligent behaviour. In Harold Somers (ed.). Terminology, LSP and Translation.
   Amesterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 161-168.

- Lew, Robert. (Forthcoming). Exploitaion of linguistic ambiguity in Polish and English jokes. 28th International Conference on Cross-Language Studies and Contrastive Linguistics. Rydzyna. 15-17 Dec. 1994:
- Nilsen, Don L. 1989. Better than the original: humorous translations that succeed. META 34/1, 112-124.
- Radcliffe-Brown. 1979. Structure and Function in Primitive Society. London and Henley: Routledge and Kegan Paul.
- Raphaelson-West, Debra, S. 1989. On the feasibility and strategies of translating humor. META 34/1, 128-141.
- Redfern, W.D. 1985. Puns. Oxford: Basil Blackwell Publisher Ltd.
- Rosenthal, Franz. 1976. Humor in Early Islam. Westport: Greenwood Press Publishers.
- Shaeffer, Neil. 1981. The Art of Laughter. New York: Columbia University Press.
- Shultz, Thomas R., and Horibe, Frances. 1974. Development of the appreciation of verbal jokes. *Developmental Psychology*. 10/1, 13-20.
- Shveister, Alexander. 1993. Equivalence and adequacy in Translation as Social Action: Russian and Bulgarian Perspectives. Edited and translated by Palma Zlateva. London and New York: Routledge, 47-56.
- Shakir, A. and Farghal, M. 1992. Gulf war jokes: cohesion and coherence. TEXT 12 (3) (1992), 447-468.

#### References

- Alam, Qaiser Zoha. 1989. Humour and translation: evidence from Indian English. META 34/1.72-78.
- Apte, Mahadev L. 1985. Humor and Laughter. New York: Cornell University Press.
- Attardo, Salvatore. 1990. The violation of Grice's maxims of jokes. In Hail Kira, et al. (eds.) 1990. Proceedings of the 16th Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. 355-362.
- Cuddon, J.A. 1986. A Dictionary of Literary Terms.
   Harmondsworth: Penguin.
- Draitser, Emil. 1989. Comparative analysis of Russian and American Humor. META, 34/1, 88-90.
- Goodenough, Ward H. 1981. Culture, Language and Society.
   Menlo Park (California): The Benjamin / Cumming Publishing Company, Inc.
- Grice, H.P. 1975. Logic and Conversation. In Cole and Morgan (1975:41:58). (Part of Grice (1967).)
- Karpf, Annemaric. 1986. The perception of ambiguity in a second language. IRAL. 24/2, 157-169.
- Kishtainy, Khalid. 1985. Arab Political Humour. London: Quartet Books Limited.
- Lendvai, E. 1993. Translating "Untranslatable" Russian jokes. In Proceedings of XIII FIT World Congress, vol. 1, 105-109.
- Leibold, Anne. 1989. The translation of humor; who says it can't be done?. META, 34/1, 109-111.

- (5) An honorific title of a mosque preacher.
- (6) Sidi is a colloquial honorific title used before the names of muslims saints. Its equivalence in English would be "Your Eminence the Shiekh".
- (7) This is the fasting month in which Muslims are supposed to refrain temporally from food, drink, and sex to direct themselves to higher things. Therefore, if a husband kisses his wife during the day of fasting his fasting will be nullified.
- (8) In Islam "to build a mosque" means to be a sincere believer in God as mosques considered houses of God.
- (9) Wudū ' (ablution) is an essential preparatory to prayers which includes washing face, hands, feet, ankle, etc. No prayer will be accepted without Wudū '.
- (10) A formular phrase used on various occasions, especially when someone sees something embarassing or against religious teachings.
- (11) (Grice, 1975; Attardo, 1990; Shakir and Farghal, 1992. Lew. 1994; among others) point out that the two readings of any joke result from non-or misapplication of Grice's cooperative principle of conversation).

| J  | R  | e | m |
|----|----|---|---|
| 3  | Z  | ù | n |
| س. | S  | _ | h |
| ش  | Sh | J | w |
| من | S  | 4 | у |

Doubled: \_g = iyy \_g = uww

Diphthongs: = aw = ay

#### NOTES

- (1) The researcher is indebted to both graduates and undergraduates of YU who contributed significantly to the general argument of this article. They kindly provided him with a number of impressive jokes and permission to use them (but with some adaptation).
- (2) The researcher dissociates himself from any cultural stereotypes explained in the present article which only aims at discussing semantic and translational issues.
- (3) This is a fictious name given by the researcher to a village near Irbid. Mahbula in Arabic means "stupid" and "idiotic". Mahbulis refers to the inhabitants of that village.
- (4) English translated versions of NJ colloquial Arabic jokes are used in the text. The transliterated Arabic versions are given in the appendix. The following reading conventions are used in the transliteration of the data from Arabic:

|   |    | ش        | d  |
|---|----|----------|----|
| ų | В  | <u> </u> | t  |
| ۵ | T  | 26       | Z  |
| ۵ | Th | ٤        | c  |
| ε | J  | ŝ        | gh |
| ε | H  | 4.8      | f  |
| t | Kh | ق        | q  |
| 3 | D  | 4        | k  |
| 3 | Dh | J        | 1  |

translatable into English, and the translation may retain most of the humorous value of the Arabic texts. This seems to be the case with most other jokes based on the pragmatic ambiguity.

#### 5. Conclusion

The discussion maintained throughout this article has attempted to shed light on the phenomena of the semanticity, pragmaticity and translatability of selected jokes produced in NJ. The paper also classifies jokes according to the topics they treat: stupidity and naivety. religion, politics, among others. The article highlights the linguistic and pragmatic problems faced by a translator from Arabic into English. In analysing and translating the jokes under seperate headings and in illustrating their aptness or their ludicrous flatness, it has brought into focus the nature of the problems that the translator has to grapple with. It also points out that a joke could be categorized as linguistic if it can not be readily translated, and pragmatic if it can be readily translated, and that jokes involving pragmatic ambiguity are easier to be rendered than those involving linguistic ambiguity. Finally, the article recommends that jokes should be of special interest to students of semantics and translation as many of the subtleties of the cultural meanings are lost in translation since a good deal of humour is based on the linguistic ambiguity as well as on the pragmatic ambiguity.

expectation of the audience in showing that this accident may be reave him of his dear mother-in-law.

In joke (16) the part concerning the cock's laughing while getting out of the slaughter house fits in with the principle that ludicrous context induces pleasure. This joke violates the laws of nature and the restrictions of morality. In this spirit Shaeffer (1981: 19) has the following to say:

What the ludicrous context does is to suggest that for the prupose of pleasure, and during the extent of the ludicrous event, we may allow ourselves to suspend the rules by which we normally live - the laws of nature, the restrictions of morality, the sequences of logical thought, the demands of rationality - in short, we are encouraged to suspend the internal law of gravity, our seriousness.

This discussion would be applicable to the jokes of the present study. such as jokes (1, 2, 8, 9, 14 and 15).

The humor of joke (9) and (14) basically resides in the contradictions. In the former example, the Sheikh contradicts the teaching of Islam by delivering a formal legal opinion that does not fit in with the situation: the man can continue fasting, though he kissed his wife. In joke (14) the Sheikh suspends the restrictions on morality and the claims of rationality by showing his fascination with the third girl - the naked girl.

Shaeffer (1981: 50) emphasizes that contradictions are inevitable and necessary in jokes while other kinds of jokes would likely be harmed by such contradictions. So the jokes (9) and (14) above carry a special and a personal pleasure to all who have heard them. They are readily

 and 19) into English were discussed in the course of the discussion above.

#### 4.1.2 Prosodic features

The linguistic term "prosody" is used in the present study loosely to refer to variations in 'pitch', 'loudness', 'tempo' and 'rhythm'. Joke (12) exhibits a phonological ambiguity. In this case, we have a text receiver who realizes phonetically /h/ as [kh]. In short, it is the alteration of the common sound that makes the linguistic difference. Phonological jokes do not lend themselves to translation.

## 4.2. Pragmatie Problems

Shakir and Farghal (1992: 447-468) studied a number of war jokes generated in the Jordanian street during the Gulf war. Their analysis of a sample of jokes address four parameters, the third of which was "the role of pragmatic strategies in maintaining communication among the parties involved in the joke".

The type of ambiguity explored in some of the jokes discussed above (for instance 1, 2, 9, 15, 16, 17 and 18) has its roots in the Cooperative Principle and its submaxims of Quality, Quantity, Manner and Relation (Grice, 1975)<sup>(11)</sup>. As an illustration, consider jokes (1, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 17 and 18).

The ambiguity of (18) resides in the first part of the joke (Husband, If I die marry our neigbour). Here, the wife does not know the cause, so she promptly asks him (why?). In joke (17) the part concerning the man who was shouting and crying because his mother-in-law was about to commit suicide, utilizes a popular conventional implicature, embedded in the feeling of hatred for 'mother-in-law'. He violates the

require the same amount of intelligince, and not all translation problems are solved in essentially the same way.

Other scholars (Shultz and Horibe, (1974), Alam (1989). Raphaelson-West (1989), Leibold (1989), Nilsen (1989), Lendvai (1993). Taylor (1993), and Lew (1994), among others) dealt with translatability of jokes agreeing that there are certain types of jokes which may be untranslatable due to linguistic and cultural restrictions.

### 4.1 Linguistic problems:

As both Arabic and English are remote linguistically, it is axiomatic, therefore, to say that translating from Arabic into English is a difficult task. Linguistic ambiguity creates difficulties in translation. "Such ambiguity can reside in a range of components of the linguistic system, such as the syntax, the lexicon, or the phonology" Lew (1994: 1). In fact, some of these components overlap in certain contexts.

#### 4.1.1. Puns

Pun is a literary and linguistic term which involves a play upon words. Cuddon (1986:541) points out that puns are very often intended humorously. Puns play a key role in the construction of jokes. The humour of certain jokes resides in the ambiguity of puns used. Redfern (1985: 169) points out that puns and poetry are often held to be untranslatable.

In our examples of NJ jokes, we have (4) out of (19) in which the humour of these jokes is wholly derived from the puns used in these examples. The translational difficulties in rendering examples (3.4. humorous texts due to the choice of words, linguistic structures, and cultural gaps, among others. The discussion and the examples in section (3) above show that certain jokes (such those in examples 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, and, 18) are readily translatable into English and the translation retains all of the humorous value of the original as these jokes are based on pragmatic ambiguity. However, we hasten to say that many of the subtleties of the Arabic jokes' cultural meanings are lost in translation. Numerous translational difficulties: linguistic, pragmatic, cultural, and collocational were encountered when the translation of the 19 jokes of NJ cited above was carried out by the students and the author inside the classroom. The translation shows oddities and discrepancies. Indeed, anyone who has good command of the two languages, i.e Arabic and English, will easily figure out the loss of meaning in the above versions translated into English. This loss of meaning can be mainly ascribed to the cultural differences between Arabic and English. "An implication of the contextual view is that translation can be properly understood only within a sociocultural frame of reference which may will differ among languages, text types, or cultures" Wilss (1994: 37).

In translating the nineteen jokes from Arabic into English, the translators attempt to maintain as much of the cultural and linguistic meaning as possible. Considering the jokes of the present article one may say as Shveitser (1993:51) puts it that "Full equivalence, embracing both the semantic and pragmatic levels, as well as relevant types of functional equivalences, appears to be an idealized construct." This was supported by Wilss (1996: 168) that translators must deploy their intelligence in a manner which guarantees a functional pragmatic equilibrium between the source and target text. Furthermore, translation is an intelligent activity but not all translation situations

(19) Q. What is the difference between al-magd \(\bar{u}\) s (pickled eggplants) and a divorced woman?

A. al-magd  $\overline{u}$  s has j $\overline{o}$  z (walnut), whereas the divorced woman does not have j $\overline{o}$  z (husband).

Jokes in examples 17 and 18 could be pragmatically rendered into English without much loss of meaning, as their concepts could be universal. In the joke of example (17) the joker's relationship with his mother-in-law is considered as one of enemity (wishing that the windows would open), whereas, the people thought it was a sign of friendliness. Thus flouting the maxim of predictability. However, joke (19) involves a linguistic problem (i.e the pun on  $j\bar{o}z$ , which is ambigous and could mean both 'walnut' and 'husband'). Rosenthal (1976: 1) says in this spirit: "The humor of puns and all other variations of verbal jokes has its origin in the fact that human expression moves in quite narrowly circumscribed and usually logical channels. Any deviation from those channels is keenly felt as a release from conversational restrictions and therefore is humorous".

# 4. Translatability of NJ jokes

The terms "translatability" and "untranslatability" have long been used in translation theory, sometimes loaded with different meanings and often treated as antonyms. As noted by Shunnaq (1998: 125) "The most disputatious issues in translation theory concern fidelity, translatability, and the choice of words and linguistic structures when rendering from source language to target language, particularly in regard to the demands for lexical, syntactic, semantic, rhetorical, ideological, and cultural 'equivalence'." Hence, in the Arabic/English jokes a translator often encounters problems with the translatability of

In example 14 above, which could also be cross-listed with religious jokes discussed above, some sheikhs may be stereotyped among some people in the Arab World as some priests may be stereotyped for hypocricy among some people in the West. Apte (1985: 113) points out that "Lippmann defined stereotypes as mental pictures formulated by human beings to describe the world beyond their reach. He stated that stereotypes at least partially are culturally determined". The researcher agrees with Lippmann in that the content of stereotyped religious jokes are factually incorrect and that they are the products of faulty reasoning as our examples (14-16) have demonstrated.

### 3.5 Jokes expressing kinship issues

Jokes in Arabic involving kinship lexical items are difficult to be rendered into English as their meanings differ from the connotative meanings of their transltions in English. Examples (17-19) below provide jokes expressing some vexing issues of kinship:

(17) A man was shouting and crying. When he was asked about the cause, he said:

"My mother-in-law wants to throw herself (commit suicide) from the window".

The people said to him: "Let her do it!"

He replied: "Oh! How could she? The window would not open!"

(18) A peasant told his wife: "If I die marry our neighbour". The wife asked "Why?" The husband replied: "He cheated me by selling me a nag (col. female old horse)." (1989: 90) has the following to say in this respect: "In fact, some Russians entertain a point of view that no dirty jokes could be too dirty. Indeed, Russian jokes of this type seem to be more graphic or descriptive, perhaps in an attempt to fill the void of erotica in the absence of pronographic movies and magazines (either hard or soft) or even exposure to a female beauty, playboy style".

Now let us consider the sexual jokes (14-18) below:

- (14) Once a Sheikh visited a swimming pool. He saw a girl wearing only a pair of women's drawers. He said astaghfir-u-llah. (10) (1) ask God's forgiveness), then he walked further and saw a second girl wearing a bikini, he again repeated astaghfir-u-llah, and finally he saw a third girl wearing nothing. Now. he promptly said: "Girls must be like this one or they should not be at all".
- (15) Q. What is the similarity between alfeezun (a very tight pair of trousers worn by young girls) and the carrot?
  - A. Both improve one's eyesight.
- (16) Q. Once a cock entered a slaughter house and it was observed laughing when it left it. Why?
  - A. He saw a naked chicken.

The recipients of jokes 14, 15, and 16 above should consider them pragmatically if appreciation of such jokes is sought. It is not difficult to render such jokes into English because pragmatics is more universal in scope than linguistics. Nilsen (1989: 113): "Whereas phonology, morphology, and syntax are language specific, pragmatics is more universal in scope; therefore, translation at this level is often more effective".

"'deliberate' ambiguity in the form of puns, verbal jokes or riddles is aimed at being detected, analyzed and appreciated by the competent speaker of the language. The ability to perform these perceptive tasks does not solely depend on the linguistic skill of a speaker but also largely on his metalinguistic konwledge".

### 3.4 Jokes expressing sexual issues

Some people may tremble with fear or feel nauseated or both at the thought of producing jokes expressing sexual issues especially in conservative cultures like the Arab culture. The researcher, in fact, found himself in such a fix while he was thinking about sexual jokes until he read the view of lbn Qutabya (an ancient Arab scholar) about such an issue (quoted in Khishtainy (1985: 11)): "Do not out of piety or piosity raise your cyebrow and look askance at the mention of the [sexual] organs, for there is no sin in that. The sin is to defame honour, tell lies and give false witness".

It is axiomatic to say that telling sexual jokes depends on the nature of relationship between the joke producer and the joke receiver, which is considered as a significant sociological issue. For instance, a university student may tell sexual jokes to his student colleagues but not to his teachers, and a husband may tell such jokes to his wife but not to his daugher, mother, or sister. On the "joking relationship", Radcliffe Brown (1979: 90) has the following to say: "the term 'joking relationship', is a relation between two persons in which one by customs is permitted and in some instances required, to tease or make fun of the other, who in turn is required to take no offence".

Jokes in general, and sexual jokes in particular, could be categorized into those that could be told to anyone, those that can be told amongst men, and those that can be only told to very close friends. Draitser

- A. One hates Khamas and the other hates Hamas.
- (13) In the government of my country, there is a ministry for al-shu'un al'-ins \(\bar{a}\) niyyah (human, i.e social affairs). (The word'ins \(\bar{a}\) niyyah 'human' is derived from the root nasiya 'forgot'.)

The pun in example (11) pragmatically suggests that there is no real opposition to the peace treaty recently signed between Jordan and Israel. The evidence is that both parties (Pro-and anti-government) in the Jordanian Parliament are pleased with the good offices of Abdel Salam. In other words, both opponents and proponents are agreed on the same policy.

Similarly in the joke of example (13), there is no crucial difference between the stance of the Israeli Prime Minister Rabin and that of the Palestinian Leader Arafat towards  $Ham \bar{a} s$  (the Palestinian Islamic Movement) except in the pronunciation of the Arabic consonant [h]. Rabin pronounces it as [kh], whereas Arafat pronounces it as [h].

In example (13) the potential in this joke for the varieties of meanings of the lexical item 'ins  $\bar{a}$  ni (human) depends upon the freedom granted by the ludicrous context. The lexical item 'ins  $\bar{a}$  ni (human), out of this joke's context, could be used as an adjective to mean "human, humane. humanitarian, philanthropist" or as an imperative sentence to mean "forget me". A good translation for this joke requires an efficient blending of linguistic and pragmatic ingredients. In this example, it is the pragmatic aspect (i.e 'Ministry of Forget Me' rather than 'Ministry of Social Affairs') which is prominent. It is made plain that the joker is deliberately resorting to the ironic discourse. The difficulty in translating this joke mainly lies in the phonological ambiguity of the pun 'ins  $\bar{a}$  ni. In this spirit, Karpf (1986: 157) points out that

## 3.3 Jokes expressing political issues

It could be safely assumed that the majority of writers shun writing about political jokes in the Arab World as they consider it a hazardous task, involving much risk. However, due to the democratic climate in Jordan these days, it can be argued that such hazards and risks are no longer in existence, that is why people feel free to produce jokes touching on various political issues.

Kishtainy (1985:5) points out: "In the contemporary world of the Arabs we can find practically all the reasons, which made humour relevant to politics. There is the great gap between the earlier promises and hopes, the sense of past glory, the rich resources, the strategic position and the human potential on the one hand, and the political chaos, tyranny, dismemberment, fratricide and successive failures and defeats on the other. It is a perfect contrast between the conception and reality".

## Now cosider examples (11-13) below:

- (11) **Q.** what is the similarity between an MP who is for salam (peace) and an MP who is against salam (peace)?
  - A. Both warmly shake hands with *Abdel salum*. (Be it known that Abdul-Salam 'an ex-Jordanian Prime Minister' has been one of the peace architects between Jordan and Israel).
- (12) O. What is the difference between Rabin and Arafat?

be easily grasped if the recepient is aware of the joker's intentionality (i.e bringing out the Sheikh's greediness).

In example (9), the interlocutors (the Sheikh and the man) are actively engaged in an exchange, which starts seriously but ends ludicrously. In the last stretch of his speech, the Sheikh implies that that sort of wife (after ten years of marriage) has ceased to appeal to her husband. The sheikh couldn't finish the last utterance of his exchange (It's like licking my ".....") because 'buttocks' or 'ass' are taboo words indicating sexual connotation. The message of the joke may not be received by western audience who are unaware of Islamic culture. It' this is uttered particularly by a Sheikh who is expected to be both righteous and well-mannered, it will violate the maxim of "politeness" in Arabic and look humorous. In contrast, if this joke is produced, say, by a youngman it will not be as ludicrous as in this example.

By the same token, the joke in example (10) involves some "untranslatable" lexical units (namely: "building a mosque" and "prayers without  $wud\overline{u}$ !"). In fact, anyone who is not fully aware of the denotative and connotative meanings of these religious expressions will find much difficulty in appreciating and comprehending the joke. Generally speaking, the translation of this joke may not be fully grasped by westerners due to its complex character and the high density of cultural obstacles.

It is clear that the above jokes on religion (8-10) strike a balance between explicitness and implicitness. In this spirit Lendvai (1993: 105) observed that: "Joke organization requires an optimal balance between explicitness and implicitness. Genenally speaking, jokes should be characterized by high degree of implicitness in order to preserve communicative tension before the punch line. Thus, joke explications must be restricted to the necessary and sufficient level".

(9) A man came to the sheikh<sup>(5)</sup> and said : Oh sidi<sup>(6)</sup> the sheikh. I feel miserable!!

The Sheikh: What is the matter with you, my son?

The Man: I kissed my wife today while I was fasting and. as you know, we are in Ramadan<sup>(7)</sup>.

The Sheikh: (after a silence and speculation) How long have you been married my dear son?

The Man: ten years.

The Sheikh: Carry on your fasting; it's like licking my ...... (buttocks).

(10) One wanted to compete with his neighbour in building a mosque<sup>(8)</sup> opposite to the one built by that neighbour. Unfortunately, worshippers did not come to pray in his newly built mosque.

So, he sat in front of his mosque shouting: "Come on in here prayers, without *wud*  $\overline{u}$  (ablutions)! (9)"

It can be expected that the religious terms used in examples (8-10) will be familiar to the recipients as they relate to universal and/or Christian premises; otherwise there will be no appreciation of these jokes whatsoever. In fact, it is possible to translate these jokes if a translator keeps in mind that the TL will not be always as humorous as the SL. That is why the translator should locate the humorous element of the joke and then try to interpret it before rendering the joke into English.

In example (8) above, the joke presents no translation difficulties and, in fact, was well translated into English. The translation retains all of the ludicrous values of the original. Its pragmatics and semantics will

presuppose a background about *Mahbula* and its population in the minds of the recipients, or else they fall flat. However, for Arabs in general and Jordanians in particular these jokes accurately capture the spirit of the ideas expressed and succinctly describe the *Mahbulis'* daffness. It should be noted that the jokes were told and retold by young people, particularly university students. They spread very quickly among them.

In Arabic, as well as in other languages, the humour may come from ambiguity. Jokes in example (3) and (4) above are good examples of this semantic phenomenon.

### 3.2 Jokes expressing religious issues

Religion is a very sensitive issue that is why people often steer clear of producing religious jokes. Interpretation of a lexical item in a religious context is very different from its interpretation in, say, the context of chemistry. In the former the denotative plus the connotative meanings should be considered, whereas in the latter the denotative would suffice. In translating Arabic religious jokes into English, a translator should be aware of the fact that most jokes in Arabic would involve Islamic issues whereas jokes in English usually involve Christian ones. In fact, Arabic and English are two languages, which are culturally remote. Hence, a translator dealing with these languages should be aware of this fact as well as of the notion of equivalence, particularly when rendering Arabic jokes expressing religious issues.

To illustrate the above discussion further, consider jokes (8-10) below:

(8) A greedy sheikh entered the Gardens of Eden and God bestowed upon him two palaces there. He let both of them and dwelt in Hell. considered. However, the jokes in examples 3 and 4 above are untranslatable due to linguistic constraints.

The Arabic puns 'alw  $\bar{a}$  h (boards) and sakani (grey) used in examples (3) and (4) respectively are often held to be untranslatable into English. In colloquial Jordanian Arabic  $l\bar{o}$  h means either "a wooden board" or "daft". That is why we see no humour in its literal translation. Similarly the word sakani means either "ash gray colour" or "place of residence".

The ambiguity here lies in the ineptness of these puns when rendered into Englsih, as they do not elicit any comic response. Indeed, the puns rooted in the pecularities of the SL fail to communicate in the TL. To this effect, Raphaelson - West (1989: 131) writes: "A major factor is not only the nature of the joke but the relationship of the languages in question".

Raphaelson - West (1989: 132) points out that according to the American humorist Larry Wilde, what we call Polish jokes are relatively universal. The testimony is as follows: "In England, they are Irish jokes. In Texas, they are Aggie jokes (about the Texas Agriculural School). In Canada, they are Newfie jokes".

In order for joke receivers to appreciate the humorous content of the joke in example (1) above, they need to know that the *Mahhulis* (the population of *Mahhula*) are stereotyped in NJ as naive and stupid. Thus, being so daft, the *mahhulis* think they can sleep inside their homes without annoyance as they think they could deceive the mosquitoes through the simple action of spreading their matresses and beddings on the courtyard.

Similarly examples 2,5,6 and 7 appeal so much to the recipients as they express naivety and stupidity of the *Mahbulis*. In fact, these jokes

- (6) A. Why do the people of Mahbula unhinge the door of the bathroom while taking a shower?
  - **B.** In order that no one may peep through the keyhole.
- (7) A. Why does a Mahbuli put two glasses of water: one full and the other empty on his side table?
  - B. He may get thirsty and he may not!

It is customary among North Jordanians to mock of the *Mahhulis* as soon as the name is heard. They readily crack jokes that target them. Such jokes may sound insignificant to non-Jordanians, let apart non-Arabs. That is why even when one North Jordanian says: "That is the funniest thing I've ever heard", we should not expect a westerner to show the same response. However, some types of jokes travel well among westerners. In this spirit, Lendvai (1993: 107) says:

Jokes are regarded as pieces of folklore, which make up a more or less open and flexible system inside the culture of a given language. In a strategic approach it is crucial to compare the joke system of the source language with that of the target one. As a result one can arrive to [Sic.] the conclusion that some types of jokes (with no linguo-cultural pecularities) travel quite well, i.e identical and/or analogous jokes can be found in different joke systems.

With reference to the above jokes, it can be argued that the jokes in examples 1,2,5,6 and 7 could be appreciated by westerners and even be appropriately rendered into other languages if they are pragmatically

it to suit their own goals or their own audience. The majority of jokes are produced by jokers or inherited from the former generations. In order not to offend certain people the researcher opts, in some examples, to use a fictitious name. The paper categorizes jokes according to the main fields they experss: jokes about stupidity and naivety, religion, politics, sex, and kinship <sup>(2)</sup>.

## 3.1 Jokes expressing "stupidity" and "naïvety"

People of NJ produce much humour about the people of Mahbula<sup>(3)</sup>. North Jordnians make fun of Mahbula, whose people are stereotyped for both "stupidity" and "naivety", and they have been targeted by North Jordanian jokers. To tell the truth, the Mahbulis have proved to be shrewd and intelligent. Consider jokes <sup>(4)</sup> (1-7) below on Mahbula:

- (1) The Mahbulis spread their beddings on the house courtyard and then go to sleep inside the rooms in order to cheat the mosquitoes!
- (2) A Mahbuli put two television sets one on top of the other so as to see the legs of the female news-reader!
- (3) The Mahbulis do not drown while swimming because they are alw a h (boards)!
- (4) The Mahbulis painted their houses sakani (grey) during the Gulf war because they heard that the American jet-fighters do not bomb al'-ahd \(\overline{a}\) fal-sakanivya (grey inhabited houses).
- (5) A. Why do the people of Mahbula not eat fried chickens?
  B. Because they think they are rusty!

in the course of teaching Arabic-English translation that, so far, no satisfactory treatment of the subject has been offered.

The value of this article is theoretical as well as practical. Theoretically, it attempts to shed light on jokes in NJ: their categories, semantics, pragmatics, translatability and extra-linguistic factors. Practically, it will illustrate the difficulties faced by translators when rendering NJ jokes into English. It is hoped the practical part will answer questions such as: What are the main strategies of expressing jokes? Are linguistic and cultural problems in translating NJ jokes always bridgeable? At this juncture, it is too early to give a firm answer to the second question.

#### 2. Data collection

The data were collected from about 100 B.A. students in the undergraduate Semantics course (ENG 417) taught by the present researcher at the Department of English Language and Literature at YU during the academic year 1993/1994. The students came from almost all NJ villages and towns. The compiling of jokes was spontaneous and the students were encouraged to feel free to compile jokes of all types to reflect the real situations. The seminars and lectures of the M.A. students<sup>(1)</sup> in Translation at YU also helped in realizing the main problems faced in translating such NJ cultural expressions. The translations provided in the present article were done by the students and the researcher inside the classrooms.

## 3. Categories of jokes

People living in towns and villages of North Jordan produce jokes of various types. They sometimes hear a certain joke but they later adapt

culturally. They abound in phonological, syntactic, semantic, and pragmatic patterns that may be totally different. The level of creativity in rendering SL jokes into TL jokes is singularly high, probably as high as the translation of Holy Scripture and poetry. Furthermore, the translator of a humourous text should be both an interpreter and an appreciative person. Unfortunately, there are translators who do not appreciate humorous texts and do not even comprehend them. To those, the translation of such texts would cause a problem as it involves cultural specificities of the humorous works. In this spirit Goodenough (1981:1) points out: "People do, indeed, differ in language and custom. But the precise ways in which languages cultures, and peoples relate to one another are more complicated than we commonly assume". Leibold (1989:109) believes that humour is translatable although it is a challenge:

The translation of humor is a stimulating challenge. It requires the accurate decoding of a humorous speech in its original context, the transfer of that speech in a different and often disparate linguistic and cultural environment, and its reformulation in new utterance which successfully recaptures the intention of the original humorous message and evokes in the target avdience an equivalent pleasurable and playful response.

## 1. Objectives

The factors which originally motivated me to conduct the research in the present article are my own interest in the phenomena of jokes, their semanticity, pragmaticity and translatability, as well as my realisation

#### O. Introduction

Jokes in NJ, which are rich in humour, have received very little attention from semanticists, pragmaticists, translation theorists. sociolinguists and anthropologists in Jordan. Moreover, most researchers steer clear of this topic due to its sensitivity, as it involves jokes about stupidity and naïvety, religion, politics, sex. among other topics.

This paper is intended to shed light on the semanticity and translatability of jokes in NJ and also to show the main problems a translator may face in rendering Arabic jokes into English. It will, it is hoped, to be of value to semanticists and translators alike, particularly when the cultural differences between Arabic and English are considered.

"Jordanians are serious, they do not have a sense of humour and even they do not know how to laugh. In the streets of Amman most people look as if they were thinking seriously of their own affairs and very few people smile or laugh". This generalizing comment was made by an Egyptian friend of mine, the Egyptians being renowned for the spontaneous cracking of jokes, who had been on a visit to Jordan. However, the present article attempts to challenge this premise and to show that Jordanians, like other peoples, create and appreciate jokes to avoid expressing explicitly such taboo issues as political, social, sexual or religious ones. Indeed, Jordanians, particularly young people, enjoy and appreciate listening to jokes and they also love puns.

It goes without saying that the translatability of jokes does not stand apart from translatability in general, but could be considered a special case of it. In fact, jokes can be considered among the most difficult texts to translate, particularly when we deal with Arabic and English. two languages which are remote not only linguistically but also

# Semanticity, Pragmaticity, and Translatability of Jokes in North Jordan

Dr. Abdullah Shunnaq Department of English Yarmouk University

#### Abstract

The article deals with the phenomena of "semanticity", "pragmaticity", and "thanslatability" of jokes in North Jordan (henceforth NJ). It is based on the analysis, categorization and translation of selected jokes collected from Yarmouk University (henceforth YU) students. The paper attempts to shed light on different types of jokes in towns and villages of NJ and to categorize jokes into jokes about stupidity and naivety, politics, religion, sex, and kinship. The nonequivalent translation of the Arabic - English jokes, in the present article can be mainly ascribed to linguistic, pragmatic, and cultural issues.

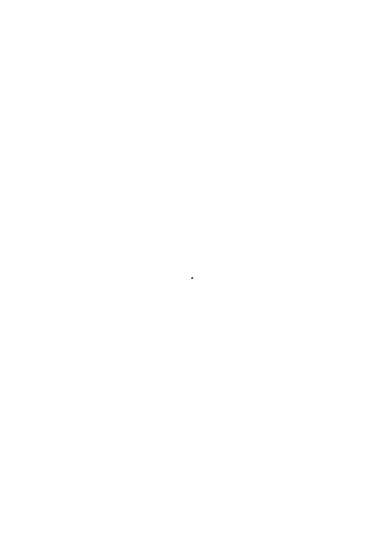

- تاجر، جاك (١٩٤٥): حركة الترجمة بمصر خال القرن التاسع عشر،
   القاهرة دار المعارف بمصر.
- عبد الرحمن، طه (١٩٩٥): فقه الفلسفة: ١ لفلسفة والترجمة، الدار البيضاء
   وبيروت، المركز الثقافي العربي.
- نعمان، الدكتور أحمد بن (۱۹۸۱): التعريب بين المبدأ والتطبيق الجزائر،
   الشركة الوطنية للنشر والتوزيم.
- مواعدة، محمد (١٩٨٦): حركة الترجمة في تونس وأبرز مظاهرها فسى الأدب (١٩٤٠ ــ ١٩٥٥)، طرابلس (ليبيا) وتونس، الدار العربية للكتاب.

Received 10/6/1999

- الخوري، شحادة: (۱۹۸۷): تعریب التعایی الطبی والصیطی فی الوطن العربی بیروت، دار الرائد العربی.
- الصافى، عثمان عبد القادر: (۱۹۹۱): القرآن الكريم: بدعيــة ترجمتــه ألفاظـــه
   ومعانيه وتضييره وخطر الترجمة على مسار الدعوة ونشـــر رمـــالة الإمــــلام،
   بيروت ودمشق، المكتب الإسلامي.
- الصيادي، محمد المنجي (و اخرون): (۱۹۸۲): التعريب ودوره فسي تدعيم
   الوجود العربي و الوحدة العربية، بيروت، مركز دراصات الوحدة العربية.

- المبارك، مازن، (١٩٨٥): اللغة العربية في التعليم العسالي والبحث العلمسي،
   دمشق، دار النفائس.
- بناتي، محمد الصفير (۱۹۸۳): النظريات اللغوية والبلاغية والأدبية عند
   الجاحظ من خلال البيان والتبيين، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية.
- بدوي، عبد الرحمن (بدون تاريخ): دراسات ونصوص في القاسفة والعلوم عند
   العرب، تقويم عام لتحقيق التراث اليوناني المسترجم إلى العربيسة، بسيروت
   المؤسسة، العربية للدراسات والنشر.
- بدوي، عبد الرحمن (۱۹۸۹): موسوعة المستشرقين، بــيروت، دار العلــم الملايين.

- NIDA, EUGENE A , (1994): "The Sociolinguistics of Translating Canonical Religious Texts", TTR, 7, 1, pp. (191-217), Canada.
- PRASAD, INDIRA (1990): "Translation and Adaptation: Their Respective Realms", International Journal of Translation, 2, 1, pp. (37-45), India.
- Pym, Anthony (1994): "Twelfth-Century Toledo and Strategies of Literalist Trojan Horse", Target, 6, 1, pp. (43-66), The Netherlands.
- RANTANEN, AULIS (1991): "On the Treatment of Elements
  That have to be Left Untranslated", International Journal of
  Translation, 3, 1-2, pp (1-12), India.
- THOMAS, STEPHEN, (1994): "Relevance and Translation".
   Turjuman, 3, 2, pp (37-49), Morocco.
- SHUNNAQ, ABDULLAH T, (1994): "Semantic Redundancy and Translation from Arabic into English", *Turjuman*, 3, 2, PP (103-120), Morocco.
- SWALES, J. M. (1990): Genre Analysis: English in Academic and Professional Settings, Cambridge, CUP.
- WIDDOWSON, H. G. (1978): Teaching Language as Communication, Oxford, OUP.

## Arabic References

- الجابري، محمد عابد (١٩٩١): تكوين العقل العربي، بيروت، المركــز الثقـــافي
   العربي.
- الجابري، محمد عابد (١٩٩٣): بنية العقل العربي: دراسة تحليلية تقديــة لنظــم
   المعرفة في الثقافة العربية، بيروت، المركز الثقافي العربي.

- ELLIS JEFFERY (1966): "On Contextual Meaning" in Bazell, C. E. et al (Eds.) In Memory of J. R. Firth, London, Longman.
- HALLIDAY, M. A. K. (1967-8): "Notes on Transitivity and Theme in English", Parts 1-3, *Journal of Linguistics*, (1967), pp 37-81; (1967), 199-244; (1968), 179-215.
- HALLIDAY, M. A. K. AND HASSAN, R., (1976): Cohesion in English, London, Longman.
- HAMMOND, G., (1993): "The Authority of the Translated Word of God: A Reading of the Preface to the Bible", in Translation and Literature, Vol 2, Edinburgh, EUP, pp (17-36).
- HAWAS, HAMID M, (1990): "Some Lexical Problems in English-Arabic Translation", International Journal of Translation, 2, 1, pp. (59-66), India.
- HEWSON, L. and MARTIN, J. (1991): Redefining Translation: The Variational Approach, London, Routlege.
- HUSAYN, A. al -D. A, (1984): The Application of Semantics to the Translation of pre-Islamic poetry, with Special Reference to the Mu'allaqa of Imru'il-Qays, Unpublished Ph. D. thesis, St. Andrews University, UK.
- ILYAS, A. I., (1982): Linguistic and Extra-Linguistic Problems in the Translation of the Holy Qur'an, Unpublished Ph. D. thesis, St. Andrews University, UK.
- MACQUARIE, JOHN, (1967): God Talk: An Examination of the Language and Logic of Theology, London, SCM Press Ltd.
- NIDA, EUGENE A, (1994): "Translation: Possible and Impossible", Turjuman, 3, 2, pp (147-163), Morocco.

Anotada y Coentada..., Barcelona, Juan Aleu, Editor, Calle De Tallers

Vernet, J. (1980, 1993): El Coran, Barcelona, Plaza & Janés Editores

Russian:

Cασ ΥΚΟβα (1878):

Ahmedi Sect (no date):

#### REFERENCES

- AL-SHABAB, OMAR S. (1997): "Translating with Difference", in Al-Shabab, O. S. and Baka, F., Linguistic Applications: Teaching English in Arabic Context, Damascus, Dibs Typesetting, (1997), pp (83-165).
- AL-SHABAB, OMAR S. (1996): Interpretation and the Language of Translation: Creativity and Convention in Translation, London, Janus.
- ABDERRAHMAN ,W, H., (1981): The Role of Derivation in the Process of Neologisation in Modern Arabic, Unpublished Ph. D. thesis, London University (SOAS), (UK).
- BASSNET-MEGUIRE, S., (1982): Translation Studies, London, Methuen.
- CHANDRA, SURESH, (1990): "Disturbing Aspects of translation", International Journal of Translation, 2, 1, pp. (23-36), India.
- COPELAND, RITA (1994): "Rhetoric, Hermeneutics, and Translation in the Middle Ages: Academic Traditions and Vernacular Texts", Anglia, 112, 1-2, pp 180-183, Germany.

Anonymous (1649): The Alcoran of Mahomet, Translated out of Arabique into French, by the Sieur Du Ryer And Newly Englished, for the Satisfaction of all that Desire to Look into Turkish Vanities, London.

Arberry, A. J. (1955): The Koran Interpreted, New York, 1Macmillan Publishing Co., Inc..

Irving, T. B., Ahmed, K. and Ahsan, M. M. (1979): *The Qur'an: Basic Teaching*, London, The Islamic Foundation.

Irving, T. B. (1992): The Noble Qur'an: Arabic Text and English Translation, Brattleboro, Vermont USA, Amana Books

KFS (1990): The Holy Qur-an: English Translation of the Meanings and Commentary, Al-Madinah Al-Munawarah, King Fahd Holy Qur-an Printing Complex.

Rodwell, J. M. (1861): The Koran: Translated from the Arabic, the Sura Arranged in Chronological Order, London and Edinburgh, Williams and Norgate.

Sale, G. (1734): The Korân: Translated into English from The Original Arabic, London, Frederick Warne.

#### Italian:

Bonelli, D. L. (1987): Il Corano: Nuova Versione Letterale Italiana, Milano, Ulrico Hoepli Editore

Calza, V. (1847): Il Corano Versione Italiana del Cav..., Bastia, Della Typografia Di Cesare Fabiani.

## Spanish:

De la Puebla, D. V. Ortiz (1872): El Coran Ó Biblia Mahometana Seguido de la Biografia de Mahoma: Primera Version Española Blachère, R. (1957, 1980): Le Coran: (al-Qor'ân), Paris, G P Maisonneuve & Larose, Éditeurs.

Du Ryer (1647): L'Alcoran de Mahomet, Paris, Antoinne de Sammauille

Fatma-Zaida (1861): L'Alkoran: Le Livre par Excellence, Lisbonne, Imprimerie de la Société Typographique Franco-Portugaise.

Hamza, C. B. (1989): Le Coran, Alger, ENAG/Editions.

Kechrid, S. E. (1979,1984): al-Qur'an al-Karîm, Beyrouth, Dar El-Gharb El-Islami

KFS (1990): Le Saint Coran: et la Traduction en Langue Française du Sens de ses Versets, Al-Madinah Al-Munawwarah, King Fahd Holy Our

Savary, M. (1783): Le Coran, 2 Volumes, Paris, Knapen and Fils

#### German:

Megerlin, M. D. F. (1772): Die Türkische Bibel, Oder des Korans, Franckfurt am Mann. Ber Johann Gottlieb Garbe.

Paret (1983): Der Koran

Rückert, F. (1888): Der Koran, Frankfurt am. Mann.

Schweiggern, S. (1623): Alcoranus Mahometicus, das ist: der Türcken Alcoran, Nürnberg.

## English:

Al-Hilali, M. T. & Khan, M. H. (1993): The Noble Qur'an: in the English Language, Riyadh, Maktaba Dar-us-Salam.

Text satisfies a certain desire. But its function and meaning in its new habitat can hardly be that of the native original entity. Not only the shape of the TT, a foreign entity, is different; but reality itself which gives it its function and meaning is different. At the end, in all cases translation produces difference; in part it embraces inadequacy; and on certain occasions it woos impossibility. Its rises and falls mirror the human condition in which any human enterprise is imprisoned in a linguistic game, rich in possibility, but removed from reality.

Having registered this additional vain note about my topic, Translation, I have to resort to the most definite reality which punctuates human language and existence, silence.

### Notes

- 1. The words (i. e. characters and spelling) in tables 1 and 2 are quoted as they are written in the original document.
- The following translations of the Quran have been used as source texts in this paper .

#### Latin:

Retenensis, R. and Dalmati, H. (trabslated 1143, published 1543) Machumetis Sarracenorum Principis Vita ac Doctrina Omnis. Ouæ

&... Alcoranum Dicitur, ex Arabica Lingua ante cccc Annos in Latinam Translata..., 3 Volumes, Basle.

Marracci, L. (1698): Refutatio Alcorani, 2 Volumes, Patavii, Typographia Seminarii.

## French:

Ben Mahmoud, N. (No Date): Le Coran, Dar Al-Fikr.

study of translation data derived from TTs (see pp. 72-87). The new methodology should be empirical in the sense of being testable. It should capitalize on the potential of the structuralist methodology and add to it new non-structuralist dimensions.

8. Finally, there is an important aspect of the translations of The Quran into European languages which should not go unnoticed This is seen in the contributions of many "orientalists" and "Arabists" of European nationality and/or origin, as translators, commentators and academics, who study Islam and the Arabic language and culture from the point of view of Christianity and the West. It is enough to notice that the overwhelming majority of the translations of the Quran have been carried out by non-Muslim Europeans and non-Arab Muslims.

This complex and controversial aspect of Arabic linguistics and Islamic studies cannot, however, be resolved in this paper. But a comprehensive study of the translation of the Quran into European languages will not be complete without a thorough discussion of orientalism and its role in Arabic history and culture.

This paper has come after a silence of ten years. It gives another example which shows the centrality of the study of difference to translation. In addition, it indicates to the place of the notions of inadequacy and impossibility in translation. These three notions exist in translation not independently, but at one and the same time, in the same translation by the same translator. The translated utterance may simultaneously show difference, inadequacy and impossibility.

As in the case of every human endeavor, in translation "perfection" is illusive. Its weaknesses are obvious to all; its glamour shines over the ruins of more vivid masterpieces; and its existence is a shadowy world of estrangement. Its promise is great; its baseline is necessity; and its excuse is ignorance. Like moving the Pantheon to Paris, or keeping a camel in a London zoo, having a Translated

- which touch on essential Islamic culture and on matters of "faith"
- The reasons behind offering a new interpretation for a complete text, or a part of it, are many. The suggested theoretical discussion of this aspect is the linguistic "inadequacy" of existing translations.
- The translations of the present examples show a variety of techniques and strategies including borrowing the Arabic lexical root and adding information in order to delimit the concept being translated and help explain it.
- 4. Different translations of the same SL utterance are given by the same translator in the same Sura of the Quran. The verse in Table 1 is translated in one way at the beginning of the Sura and in another way in the body of the text (See Fatma-Zaida 1861).
- 5. The examples studied in this paper bring out the difficulties faced by the translators of religious texts. These difficulties poise the argument toward the impossibility of translating certain concepts which are deeply rooted in the culture and the collective subconscious of the SL community. The question of the impossibility of translating the Quran has been voiced in the past and recently as has been said earlier in section 2 of this paper. The present paper is a linguistic study which leaves religious debate outside its concern, and investigates the linguistic aspects of the impossibility of translation.
- 6. The examples in tables 1 and 2 illustrate the strong tendency to follow established conventions set by previous translators. They show the evolution of a subculture (i. e. professional blueprint) peculiar to the translators of The Quran into European languages, a subculture which needs to be fully investigated
- The brief discussion of the current examples stresses the need for developing new methodologies based on a new approach to the

In relation to the second question, we observe that the translations of The Quran into European languages emerged with the rise of the vernaculars in Europe. These translations have since the sixteenth century been conditioned by the fortunes of national (linguistic) scholarship in Italian, German, French, and Anglo-Saxon societies All these developments in European Modern Languages have come at the expense of what was until the fifteenth century the common language of European scholarship, Latin. It is hoped that our large-scale project will enrich our understanding of the phenomenon of translation in general, and the translations used in this corpus in particular.

Concerning the third question, however, more work is needed before linguistic adequacy can properly be tested and evaluated. This is also true to the fourth question about the possibility of obtaining an acceptable translation of The Quran, since this question cannot, of course, be answered by the study of a few examples. Still, these examples provide a glimpse of the precariousness of the translator's world and the estrangement of the LT. Finally, is it desirable to have a standard, "ideal", translation of The Quran? The answer from the Muslims' point of view may be no. This is partly because of the precedence of the Indonesian translation which has helped, according to Uthman (1992), to sever the relation between the 150 million Muslims of Indonesia and the rest of the Islamic world. The problems arising from text appropriation via translation cannot but have negative consequences on translation as a whole.

Thirdly, in relation to the translation of "بسم الله الرحين الرحيم" and the utterances from the first Sura from The Quran, we can summarize the discussion in the following points.

 The translations of the Quranic utterances in Tables 1 and 2 show difference at the linguistic level, and they passe questions building up, the texture of this new verbal entity, which we call the TT, with its difference from and its independence of other texts in the SL and the TL. The study of the TTs, and ultimately the LT, should refine the methods which show how texture globally produces the TT (top-down) and locally makes its parts (bottom-up). Texture, of course, works within the options available in the TL and required by the immediate context of the TT which may well be alien to much of what is known or expected in the TL.

The second remark pertains to a number of general questions relevant to the translation of the Quran into European languages.

- Have the structural and textual features of these translations been studied?
- Can these translations contribute to enhancing our knowledge about constructing the TT and its meaning in the cultural context of the LT?
- 3. Have these translations achieved linguistic adequacy from the viewpoint of a European reader who knows nothing of the Arabic language and culture?
- 4. Is it possible to obtain an acceptable translation of the Quran? Is it desirable to have a translation of the Quran independent of the original Arabic text?

In answer to the first question, as far as I know, there is a big gap in studying the translations of The Quran structurally. With the exception of the study of grammatical units in six translations of The Quran by Ilyas (1982) and a study of translating metaphors in five English translations by Zahri (1990), there is not much work. The gap is most obvious when it comes to interlingual variety studies (see the need for this level in Al-Shabab 1986), which investigate one feature in the same text-type, religious texts here, in a number of TLs, i. e. across a number of target languages.

meaning of the TT. The study of meaning in translation should treat the TT as an independent text with its independent meaning, message and world, a text realizing an independent level of linguistic analysis, i. e. the Language of Translation, in an independent linguistic phenomenon, namely translation (see Paper Five above). The study of meaning in TTs, should take into account "local texture" (i. e. phraseology) as determined by the options available in the TL, "textual context", "text continuity" (Ellis 1978), "meaning potential" (Halliday 1978), and the status of TT in the TL in relation to other TLs.

The last point above includes consideration of quotation, reporting, innuendoes, parody, irony and other features of intertextuality. In other words, the study of the process of formulating the TT and its meaning is not fully revealed by analysing segments. The meaning of the TT is understood when TTs are analysed as living (dynamic) organic entities. Then, the emphasis is on the process which enables the TT to function as one meaningful unit and an independent linguistic entity realizing a well-recognized part of the TL, i. e. translated works, the ultimate corpus for the LT

May be said, therefore, that, important as it is, the analytical structuralist method is not enough for the study of translation data and TTs. What is needed, in addition to the structuralist method, is to develop a constructivist approach which works from the total and dynamic meaning of the TT in the TL. This last goal is what is sought in the study of the Language of Translation (LT) Ultimately, we should go beyond the level of segmental units and analytical processes required by the process of interpreting, in order to obtain a theoretical methodological frame that can handle the process of constructing as opposed to deconstructing meaning in the TT. This means that in addition to studying the process of interpreting via structuralist analysis, one has to consider the process of constructing the TT. In other words, one has to study the process of making, i. e.

Arabic lexical root, or adding a periphrastic or an explanatory expression as in Fatma-Zaida (1861) who adds "juste, bon et puissant" and Kechrid (1984) who adds "par essence et par excellence" (in essence and perfection).

In those cases where the translator sets out to convey his/her own interpretation, difference is manifested not just in the translation of one utterance. The English translation by Sale (1734), Rodwell (1861) and Irving (1992), and the French translations by Fatma-Zaida (1861) and Kechrid (1984) show that difference in such translations is a general discourse strategy and a determined approach to put forward the translator's own perception of translation

#### 5. CONCLUDING REMARKS

Three concluding remarks may be made about the main topics of this paper. Firstly, a methodological point should be made in relation to the discussion of translating concepts. The study of the translation of concepts or vocabulary items out of context is not enough for understanding the contextual meaning of the Translated Text (TT) (see Ellis (1966) for the term "contextual meaning"). It is widely acknowledged that the meaning of a text is not merely the aggregate meaning(s) of the vocabulary items and concepts in that text. The meaning of a TT, or an utterance in it, is far more than the meaning of isolated words or aggregate of those isolated words. This criticism holds well against the segmental structuralist method and the functional semantic approach of studying transitivity as in Halliday (1967) and Al-Shabab (1996). This criticism can also be extended to the theme/rheme approach and other aspects of the structuralist approach such as word grammar and phrase grammar. Not even the study of overall text structuring as suggested by Widdowson (1978) or Swales (1990) or cohesion as suggested by Hallidday and Hasan (1976) would be enough for grasping the

of the text as in Hilali and Khan's "(Mankind, Jinns, and all that exist)" to explain the loanword "Alamîn", or the explanation can appear in the form of a footnote which is a wide practice. Fourthly and finally, the translator can opt for the ultimate resort in translation, namely translation by default, in which case the Arabic word is used as a loanword. The four options attested in the translations in Tables 1 and 2, clearly show the presence of difference. Moreover, they definitely point to dissatisfaction with the translations carried out prior to the current one.

Surely, we cannot discuss, with a reasonable degree of certainty," the reasons behind a new interpretation by studying a few examples. But we can still identify certain linguistic processes employed by the translators, and we can speculate about the motivation which helps bring about a new interpretation. The movement from translating the Arabic word "أنا " by using a TL lexical root, to translating it by using a loanword, suggests that the translator is not satisfied with the resultant translation in which the TL native root is used. It was noticed earlier that this dissatisfaction was expressed by Fatma-Zaida (1861) and followed by Blachère (1957) and by others. It was also seen that Fatma-Zaida's translation adds a number of French words to render the meaning of the two Arabic attributes of "شا" This is also found in a number. of other translations including Hilali and Khan's English translation (1993). The cause of dissatisfaction could be the failure of the "meaning" of the European lexical items to evoke the range of features characterizing and delimiting the Arabic concept It is known to anyone versed in Arabic that the features characterizing the meaning of the Arabic word for deity in Islam are well attested in the Ouran as ninety-nine definite semantic features, with a specific semantic value (signifier) for each feature. It is no wonder, therefore, to find the translator pondering whether to use a TL lexical item, or surrender to translation by default, i. e. using the

"univers"; English uses "creatures", "worlds", "universe", and the loanword "Alamîn"; German uses "Welt", Welten" and "aller Geschopse"; Italian uses "universo" and "mondi"; Spanish uses "universo" and "mundos"; Russian uses, MIDBIS

This shows clearly that there is no agreement on one lexical item But, it is clear as well that the Latin translations have set the convention of using a derivation from the lexical roots "universitatis" and "Domino", which is followed in most translations. However, there is room for adding explanatory remarks as in Sale's translation, which uses "all creatures", or borrowing the Arabic word as in Hilali and Khan's translation, which uses "Alamin".

The translation of the second utterance also shows differences. But all of them use words which belong to the semantic field of "king", "ruler", "sovereign" "master", "ruling" or "owner". The main two alternatives are "king" and "ruler/ruling". The translation of the third utterance in Table 2 reinforces the feeling that difference works within a limited set of options. Latin uses "semitæ" (a narrow way), and "uiam" (road). All translations into modern European languages follow suite: French: chemin, voie and sentier, English way, road and path, German: weg, Italian Sentiero, Spanish sendero and camino, and Russian: IIYTEMB.

At the lexical level, the translations of the four utterances in Tables 1 and 2 provide a sketch of a regular pattern in handling the translation of concepts. The set of options open to the translator includes the following. Firstly, the translator can adopt the convention set by Latin by using a latinized derivation as 'universe' in English, or he can use a native word translating the Latin, as the English "World" to translate the Latin "domino" Secondly, a new word can be suggested to translate the concept at hand as in Irving et. aPs "Day for repayment" instead of "the Day of Judgment". Thirdly, an explanatory note can be used in the body

Table 2: Translation of three utterances from the first Sura of the Quran into seven European languages (1)

|          | into       | seven E | uropean languages(1)                                                      |
|----------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
|          |            |         | ۱ – رب العالمين<br>۲ – ملك يوم الدين<br>۳ – الصراط المستقيم               |
|          |            |         | ٧ – مثلك يوم الدين                                                        |
|          |            |         | ٣- الصراط المستقيم                                                        |
| Language | Translator | year    | Translation                                                               |
| German   | Paret      | 1983    | dem Herrn der Menschen in aller Welt     der am Tag des Gerichts regiert! |
| German   | raice      | 1703    | Den geraden Weg                                                           |
|          |            |         | padrone dell'universo                                                     |
| Italian  | Calza      | 1847    | 2. Sovrano il giorno della retribuzione                                   |
|          |            |         | nel sentiere retto                                                        |
|          | Bonelli    | 1987    | il Signore dei mondi                                                      |
| Italian  |            |         | 2. Il padrone del giorno del Giudizio                                     |
|          |            |         | 3. il retto sentiero                                                      |
|          | De la      | 1872    | señor del universo                                                        |
| *Spanish |            |         | Soberano en el dia de la retribucion                                      |
|          | Fucuia     |         | 3. el sendero recto                                                       |
|          | Vernet     | 1980    | Señor de los mundos                                                       |
| Spanish  |            | (1993)  | 2. Rey del Día del Juicio                                                 |
|          |            | (1773)  | 3. al camino recto                                                        |
| *Russian |            | 1878    |                                                                           |
| Russian  | Ahmedi     | No      |                                                                           |
|          | Sect       | Date    |                                                                           |

<sup>\*</sup>The asterisk(\*) indicates that the translation is the first into the TL(2)

The translations of the first utterance show differences: the first Latin translation uses "universitatis" and "domino"; the second Latin translation uses "domino"; French uses "mondes" and

<sup>\*(</sup>KFS) is an acronym for King Fahd Society for Printing and translating the Holy Quran

Table 2: Translation of three utterances from the first Sura of the Quran into seven European languages (D

|                    |                     |              | ۱ – رب العالمين                                                                                                                                                                               |  |  |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                    |                     |              | ٧- ملك يوم الدين                                                                                                                                                                              |  |  |
| ٣- المراط المبتقيم |                     |              |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Language           | Translator          | year         | Translation                                                                                                                                                                                   |  |  |
| English            | Arberry             | 1955         | the Lord of all Being     the Master of the Day of Doom.     The straight path                                                                                                                |  |  |
| English            | KFS                 | 1990         | The Cherisher and Sustainer of the<br>Worlds     Master of the Day of Judgment     the straight way                                                                                           |  |  |
| English            | Irving              | 1979<br>1992 | Lord of the Universe     Ruler on the Day for Repayment     the Straight Road                                                                                                                 |  |  |
| English            | Hilali<br>&<br>Khan | 1993         | 1. the Lord of the "Atamin" (Mankind.  Jinns, and all that exists)  2. The Only Owner (and the Only Ruling Judge) of the Day of Recompense (i.e the Day of Resurrection)  3. the straight way |  |  |
| *German            | Schwei-<br>ggern    | 1623         | der grschffung     unden welchen das erste gewesen ist<br>ein geder     der                                                                                                                   |  |  |
| German             | Megerlin            | 1772         | Dem herrn aller Geschöpse     Dem könig des Tags des Gerichts     den richtigen weeg                                                                                                          |  |  |
| German             | Rückert             | 1888         | <ol> <li>der herr der Welten</li> <li>Der Rönig Des Gerichtstags</li> <li>den weg den graden</li> </ol>                                                                                       |  |  |

Table 2: Translation of three utterances from the first Sura of the Quran into seven European languages(1)

|                              |                |                | ۱ رب العالمين<br>۲- مالك بدو الدن                                                    |  |  |  |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                              |                |                | ٧ – مالك يوم الدين<br>٣ – الصراط المستقيم                                            |  |  |  |
| Language                     | Translator     | year           | Translation                                                                          |  |  |  |
| French                       | Blachère       | 1957<br>(1980) | Seigneur des Mondes     Souverain du Jour du Jugement     La voie droite             |  |  |  |
| French                       | Kechrid        | 1984           | Seigneur-et-Maître des univers     Roi du jour de la rétribution     Le droit chemin |  |  |  |
| French                       | Hamza          | 1989           | Maître des mondes     Maître du jour de la rétribution.     La bonne voie            |  |  |  |
| French                       | KFS            | 1990           | Seigneur de l'univers     Maître du Jour de la rétribution     Le droit chemin       |  |  |  |
| French                       | Ben<br>Mahmoud | No date        | Le maître des mondes     SOUVERAIN au jour du jugement                               |  |  |  |
| *English<br>(from<br>French) | Anony-<br>mous | 1649           | [not translated]     King of the Day of Judgment     the right way                   |  |  |  |
| *English<br>(from<br>Arabic) | Sale           | 1734           | the Lord of all creatures     the king of the day of judgment     the right way      |  |  |  |
| English                      | Rodwell        | 1861           | Lord of the worlds     King on the day of reckoning     the straight path            |  |  |  |

Table 2: Translation of three utterances from the first Sura of the Quran into seven European languages(1)

| ۱ – رب العالمين<br>۲ – مالك يوم الدين<br>۳ – الصر اط الممنكيم |                           |              |                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Language                                                      | Translator                | Year         | Translation                                                                                                                                                                                                          |  |
| *Latin                                                        | Retenensis<br>and Dalmati | 1143<br>1543 | a. 1. Universitatis creatori 2. cuius postrema dies expectat 3. semitæq (donum & dogma) b. 1. Domino universitatis 2. iudici diei iudicij 3. uiam rectam c. 1. Regi seculorum 2. regi diei iudicij 3. punctum rectum |  |
| Latin                                                         | Marracci                  | 1698         | Domino Mundorum     Regnanti dici Judicii     Viam rectam VYVEdition     Domino Mundorum (creaturarum)     Regi Dici judicii     viam rectam                                                                         |  |
| *French                                                       | Du Ryer                   | 1647         | [Inot translated]     Roy du jour du lugement     Drojet chemin                                                                                                                                                      |  |
| French                                                        | Savary                    | 1783         | Souverain des mondes     Le roi du jour de jugement     le sentier du falut                                                                                                                                          |  |
| French                                                        | Fatma-<br>Zaida           | 1861         | maitre de l'univers     Souverain au jour de la rétribution:     Roi de tout ce qui exite, a existé et existera!     La voie droite de l'Islam                                                                       |  |

TL native lexical roots. Thus, the Romance group makes use of the lexical roots "Miseratoris/Misiricordis"; while German uses "Barmherssigen/ gädigen", and English uses "Mercy/Grace", and finally Russian uses "6m oct ba o". Some translations add one or more lexical items to the basic lexical root(s). Fatma-Zaida's French translation (1861) adds "Clement, juste, bon et puissant" Rodwell's English translation (1861) adds "Compassionate", and Hilali and Khan's translation (1993) adds "Beneficent"

The present example shows clearly that the same Arabic utterance has received different treatment by different translators across TLs and within the same TL. Difference is, therefore, well documented here. But it is noticed that there is an opposite trend in the direction of using what is available from previous translations, i. e. following a convention. A great effort seems to be exerted in producing the first translation, the pre-dictionary translation (see Al-Shabab 1996, pp. 49-52). But afterwards, the translator is torn by a conflict between using the set convention, which may have gained currency, acceptability and, maybe, respectability, and producing his/her version based on his/her own interpretation of the ST utterance. This latter course will produce and explain the difference, and the risk of producing a new "weak" or "trivial" translation

To check whether the differences found in the utterance discussed above are peculiar to this utterance or whether they can be taken as a pointer to a regular practice, three utterances from the first Sura, al-Fatiha (The Opening), have been selected for study (Table 2) translations of The Quran are chronologically studied, they show close affinities. The first Italian and French translations were made from Arabic with the help of the first Latin translation (see Arrivabene 1548 for the Italian Translation, and du Ryer 1647 for the French Translation). The first German translation was made from the first Italian (see Schweigern 1623), and the first English was made from the first French (See The first English translation 1649). We also know that the second Latin translation by Marracci (1698) was motivated by dissatisfaction with the first Latin translation by Retenensis and Dalmati [helped by an Arab by the name of Mohamed] in (A.D.1143) and published in (1543).

If we examine the translations of the name of "ail" (the Muslim deity) in Tables 1 and 2 above, we find that the lexical roots in the early translations coincide with the three groups of European languages. Thus, the Romance group uses the lexical Latin root "Die", the Germanic group uses the root "Gotte", and the Slavonic uses the root "60 a".

From the above, we notice that there was a trend to translate the word "mil" by using a TL native word. In the nineteenth century, an important change occurred in the French translation carried out by the first (Turkish) Muslim - and the only woman - translator Fatma-Zaida (1861). In this translation, the Arabic word "mil" is borrowed and presented as a transliteration using the TL native script "Allah". Thus, Fatma-Zaida set an example which was followed by Blachère (1957) in his famous French translation, by Hilali and Khan in their English translation (1993) and by the Ahamdi Sect in the Russian translation (see Table 1 above). A number of other translations into European languages including German translations follow this practice.

Moving to the translations of the two attributes of the name in the verse (see Table 1 above), it is found that they are rendered in the

" بسم الله الرحمن الرحيم" Table 1: Translation of

|          | يسم الله الرحمن الرحيم |                |                                                       |  |  |  |
|----------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| Language | Translation            |                |                                                       |  |  |  |
| Italian  | Bonelli                | 1987           | Nel nome di Dio, Misericordioso e compassionevole.    |  |  |  |
| *Spanish | De la Puebla           | 1872           | En nombre de Dios clemente y misericordioso.          |  |  |  |
| Spanish  | Vernet                 | 1980<br>(1993) | En el nombre de Dios, el Clemente. el Misericordioso. |  |  |  |
| *Russian | C YK                   | 1878           | Во мя Бога, милостиваго,<br>милосердаго.              |  |  |  |
| Describe | Al adi Cara            | No             | Во имя Аллаха, Милостивого,                           |  |  |  |
| Russian  | Ahmedi Sect            | Date           | Милосердного.                                         |  |  |  |

<sup>\*</sup>The asterisk (\*) indicates that the translation is the first into the TL

The examination of the translations in Table 1 makes it readily clear that the sounds – the way the translation is orally produced – are peculiar in each language. It is also readily clear that the grammatical structure of each TL is different from the SL grammatical structure and from other TLs' grammatical structures. Still, we can notice the presence of the prepositional phrase in all translations, as well as in the Source Text (ST).

The seven TLs fall in three groups: (1) the Romance group: Latin, French, Italian and Spanish; (2) the Germanic group: German and English; and (3) the Slavonic group: Russian. If all European

<sup>\*(</sup>KFS) is an acronym for King Fahd Society for Printing and translating the Holy Ouran

"بسم الله الرحمن الرحيم" Table 1: Translation of

|                     | يسم الله الرحيم الرحيم |              |                                                                 |  |  |  |
|---------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Language Translator |                        | year         | Translation                                                     |  |  |  |
| *English            | Anony-mous             | 1649         | In the name of God. gracious and merciful.                      |  |  |  |
| *English            | Sale                   | 1734         | In the name of the Most Merciful God                            |  |  |  |
| English             | Rodwell                | 1861         | In the name of God, the Compassionate, the Merciful.            |  |  |  |
| English             | Arberry                | 1955         | In the name of God, the Merciful, the Compassionate.            |  |  |  |
| English             | KFS                    | 1990         | In the name of Allah, Most Gracious.<br>Most Merciful.          |  |  |  |
| English             | Irving                 | 1979<br>1992 | In the name of God, the Mercy-giving, the Merciful!             |  |  |  |
| English             | Hilali &<br>Khan       | 1993         | In the name of Allah. The Most<br>Beneficent, the Most Merciful |  |  |  |
| *German             | Schwei-<br>ggern       | 1623         | Im Namen des barmherssigen gutigen Gottes.                      |  |  |  |
| German              | Megerlin               | 1772         | Im Nahmen Gottes des Barmherzigsten Liebhabers.                 |  |  |  |
| German              | Rückert                | 1888         | Im Namen Gottes des Allbarmherzigen<br>Erbarmers                |  |  |  |
| German              | Paret                  | 1983         | Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.                  |  |  |  |
| Italian             | Calza                  | 1847         | In nome di Dio elemente e misericordioso.                       |  |  |  |

word "m" (the word for deity in Islam), and italic letters are used for writing the two words which describe "Him"

" يسم الله الرحمن الرحيم" Table 1: Translation of

| يسم الله الرحمن الرحوم |                           |              |                                                                                                                                                       |  |  |
|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Language               | Translator                | year         | Translation                                                                                                                                           |  |  |
| Latin*                 | Retenensis<br>and Dalmati | 1143<br>1543 | [No translation]     In nomine Die misericordis,     miseratoris.     In nomine Die misericordis, pij.     In nomine Domini pij and     misericordis. |  |  |
| Latin                  | Маггассі                  | 1698         | In nomine Dei Miseratoris. Misericordis                                                                                                               |  |  |
| French*                | Du Ryer                   | 1647         | Au Nom de Dieu clement & misericordieux.                                                                                                              |  |  |
| French                 | Savary                    | 1783         | Au nom de Dieu clément & miséricordieux                                                                                                               |  |  |
| French                 | Fatma-<br>Zaida           | 1861         | Au nom d'Allah clément et<br>misericordieux, juste, bon et puissant!                                                                                  |  |  |
| French                 | Blachère                  | 1957<br>1980 | Au nom d'Allah, le Bienfaiteur miséricordieux.                                                                                                        |  |  |
| French                 | Kechrid                   | 1984         | Au nom de Dien le Miséricordieux par essence et par excellence.                                                                                       |  |  |
| French                 | Hamza                     | 1989         | De par le nom de Dieu, Tout-<br>Miséricordieux, Tout-Compatissant.                                                                                    |  |  |
| French                 | KFS                       | 1990         | Au nom d'Allah, le Tout<br>Miséricordieux, le Très Miséricordieux.                                                                                    |  |  |
| French                 | Ben<br>Mahmoud            | No<br>date   | Au nom de Dieu, le clément et qui manifeste sa clémence.                                                                                              |  |  |

- The project studies features of creativity and features of following a convention in the subculture created by the translators of The Ouran into those seven languages.
- The project aims also at discovering the techniques and strategies employed by the translators who contributed to this vast unique corpus.
- 6. The project studies the role-played by these translations, individually and collectively, in the context of European culture. It studies the success and failure of this role from the viewpoint of Arabic-Islamic culture, and the extent to which these translations have harmed or fulfilled their religious, cultural and linguistic purposes.

## 4 - THE TRANSLATION OF FOUR QURANIC UTTE-RANCES INTO EUROPEAN LANGUAGES

In this section, four verses from the Quran are taken and their translations into seven European languages are studied. The translations include the first translation into the TL and the translations carried out at long intervals. The verses are taken from the first Sura, "The Opening" of The Quran, and the first verse is repeated at the beginning of each Sura (Chapter) of the Quran. The first Sura, which is recited by every Muslim in Arabic in every prayer, is widely used and its meaning is widely sought by non-Arab Muslims. Table 1 below shows the verse in Arabic and its twenty-seven translations into seven European languages.

In Table 1, the translation of the Arabic Quranic verse "بمنسم الله الرحسن الرحسن الرحسن الرحسن الرحسن الرحسن الرحسن الرحسن الملاحمة (is in the first column to the right. This is followed by the year of publication in the second column, and then the translator's name in the third column, and the TL in the fourth. In the translation, bold type is used for the translation of the Arabic

is also impossible to obtain reliable results before analyzing a reasonable amount of data derived from a wide enough sample.

The original project makes use of an extended corpus of more than forty translations into seven European languages, and to this extent it belongs to corpus oriented translation research. From each of the European languages, the corpus includes the first translation. It also includes certain translations, which consciously "reform" previous translations or set out to produce, from their point of view, "different" translations. Fatma-Zaida's French translation (1861) is a case in point.

The collection of the data for the original project has been in progress for few years. However, much work is needed to read translations printed hundreds of years ago. This is particularly true to the first Latin translation and the older German translations due to the characters used in printing and the development of these languages. The main aims of this project can be summarized in the following points.

- The project studies aspects of interpretation and difference in the translations of the Quran into seven European languages, since the first Latin translation (A.D 1143) up to the present day.
- 2. The project investigates the hypothesis, which states that the language of translation is different from the SL and the TL, and studies aspects of inadequacy and aspects of impossibility of translating certain parts of the corpus. (For the study of the language of translation see Al-Shabab 1996, pp. 59-60.)
- The project tries to discover new linguistic dimensions of the language of translation, and to devise appropriate methods for this purpose.

translation must be elevated from a passing remark and an impressionistic judgement as used by Copeland (1991), to become a theoretical designate in a comprehensive hermeneutic theory of translation seeking to explain difference (i. e. the presence of differences) in verbal interpretation (i. e. any process of translation). Inadequacy will also explain the practice and persistent need to produce new translations of the same work, as in the case of The Bible or Shakespeare, into the same TL. By accounting for difference in translation, the notion of "inadequacy" would shed light on interpretation, as theory and process. But at the same time, it would shed light on certain aspects of the phenomenon of translation left unexplained by the concept of difference. However, there is not ample room here to elaborate on various aspects of "inadequacy" in translation.

A brief mention should be made here of what may be considered the ultimate question in relation to translation, namely, "the impossibility of translation". It should be said at this point that The Quran has evoked the issue of impossibility in the past by Al-Jahe'z within Arabic rhetoric, and recently by Al-Safi (1991) within Islamic theology. But the impossibility of translating the Quran has not, to my knowledge, been studied within the frame of the twentieth century linguistics. This ultimate question will be attempted in the final stage of our project, which studies the translations of The Quran into European languages.

## 3 - THE QURAN AND ITS TRANSLATION INTO UROPEAN LANGUAGES: A LINGUISTIC APPROACH

This paper represents a rudimentary step in a larger project, which aims at studying the translation of the Quran into seven European languages. The linguistic data used in the project are taken from a large number of translations. Still it is not possible to include all translations into those languages, and selection should be made. It

seem to have consciously been carried out for reasons and purposes different from previous translations into the same TL.

## 2 - THEORETICAL FRAME

The present work will use the theoretical frame suggested in this book in which a specific linguistic level for the Language of Translation is hypothesized (see Paper Five above) Therefore, the present paper concentrates on the study of the Language of Translation (LT) as a new language independent of the SL and the TL. Hence, the first step is to study translation data in order to discover any difference(s) from the Source Text (SL) and a comparable TL text. Features of difference are studied in translations (i. e. TTs) across languages (i. e. a number of TLs, e. g. Latin, French, English, etc.) and in the same TL, e. g. English or French. (For the study of difference in translation, see "Translating with Difference: Theory and Practice" by Af-Shabab, in O. S. Al-Shabab and F. Baka (eds.): Linguistic Applications: Teaching English in Arabic Context, 1997, pp. 83-165.)

Since difference in translation stems from difference in interpretation, the investigation of translation differences amounts to investigating the differences in interpretation (see Al-Shabab 1996, pp. 37-42). Interpretation, which is the essence of translation, is taken here to necessarily presuppose difference. Therefore, the presence of difference in translation renders any discussion of "equivalence" null and void (cf. Catford 1965). "Any theory of translation, therefore, should aim at explaining and incorporating difference, rather than chasing the mirage of 'equivalence' via constructed formulae and short-winded instances." (Al-Shabab 1997, p 106). This naturally leads us to designate a theoretical status to "inadequacy" in translation as a concept which evolves around the pivot of "difference", and which has the potential of explaining it (i. e. explaining difference). "Inadequacy" in

1 - The discussion of any aspect of the Holy Quran will necessarily touch on all the intellectual and scholarly issues of Arabic culture (See: The Make-Up of the Arabic Mind, M. A. Al-Jabiri 1993). No one, except a biased or ignorant person, would deny the great role of the Quranic text in the making of Arabic scholarship and culture. The attempts to translate this text have linguistic and cultural dimensions which must be closely studied, since, doubtlessly, no other Arabic text has been, repeatedly, translated into so many languages. Nor has the translation of any other Arabic text in the past or today provoked so much controversy. In addition to this and despite its peculiarities (i. e. specificity) and the multitude of cultural and religious controversies its translation has provoked, this text provides the best source of translation data which enables us to study a wide variety of questions posed by translation.

The present paper aims at (1) testing the hypothesis which states that the language of translation is different from the Target Language (TL) and the Source Language (SL), (2) examining the adequacy of the Translations of The Quran into European Languages, and (3) illustrating some cultural aspects of these translations. This paper presents a brief account which is an embryonic stage of a large-scale project, in an attempt to outline the writer's theoretical and methodological background in the field of translation studies.

However, the present paper remains a linguistic study, leaving non-linguistic issues, important as they may be, outside its current concern. Our data come from translations of The Quran into seven European languages: Latin, French, Italian, Spanish, German, English and Russian. Naturally, only certain translations into each of these languages are selected for study, since tens of translations into one European language, e. g. English, exist. Our examples are selected from translations which have been produced at different periods of time of the TL. We also try to include translations which

# Aspects of the language of translation in the translations of the Holy Quran into European Languages

Dr. Omar Sheikh Al-Shabab King Faisal University

### Abstract

The role of the Quran in establishing the foundations of the Arabic language and culture is valely acknowledged (see Al-Jabri 1992). The translation of this text has received more attention than any other text in Arabic.

The present paper studies some linguistic and cultural aspects of the translation of the Quran into seven European languages starting from the first Latin translation (1143) and including Italian, German, French, English, Spanish and Russian. The theoretical frame on which the paper is based has been suggested in Al-Shabab (1996). This frame hypothesizes the presence of difference. The paper also touches on the topics of inadequacy and impossibility of translation.

The research has shown significant differences in the corpus used (28 translations into seven European languages). Some of the differences are between translations across language. Others are found between translations within the same target language. This work is a step in a large-scale project which is currently undertaken by the researcher to investigate and evaluate the features of the language of translation and the translatiors' strategies as they appear in this important expuss.

## Développement des Banques de Données Urbaines en France

Dr. Faical Koumach Faculté de letters Départment de Geographique Université de Damas

## Résume

Cet article s'appaie sur des itervieres réalisées auprés des responsables des banques de données urbaines implantéess dans quelques collectivités locales françaises, leurs réflexions nous permettront de mieux comprendre le contenu de la notion de banque de données urbaines, l'évolution de ces dernières depuis leurs débuts, et la réalité qu'elles reconvent. La B.D.U actuelle est composée de toutes les données qui décrivent la ville et tutes les interventions qu'elle subit, ellee contient égalment des outils pour assurer la cochérence et pour gérer la localisation des données.

#### MOTS-CLES:

banques de données urbaines, bane de données, données localisées, graphiques, fichiers administratifs, de gestion et statistiques, SGBD, information géographique, système d'information. SIG, planification, gestion urbaine.



## Sources of Stress in Job among Kuwaiti and Non - Kuwaiti Teachers

Dr. Awied Sultan Al-Mashaan Department of Psychology – College of Social Sciences Kuwait University

## Abstract

The present study aims at investigating sources of stress in job among Kuvaiti and Non - Kuvaiti teachers who work in the State of Kuvait. The sample of the study comprises (745) male and female teachers. (377 Male teachers, 368 Female teachers, 363 of them are Kuvaiti teachers, 364 Skuvaiti teachers).

The results of the study shows that there were significant differences between the two sub - samples in sources of job stress. That is, Kuwaiti teachers reported that they had more job stress. Also, there were sex-related differences, that is, female teachers were more sensitive to job stress than their male peers.

However, there were no significant differences in job stress as to both, age groups and length of experience in the job with the exception of job distress, in which the age group (45 + years) was exposed to more job stress than the other age groups. As regards the role ambiguity and difficulties in time management the age group (25-34 years) and the category of experience in the job (5-9 years) were more susceptible to stress in their jobs in comparison with the other age and experience groups. Islamic economic system and democratic measures supported by civil society institutions.

For the paper in Arabic language see the pages (\* + 1 - 1 %)

## The Question of Arab Unity: An Exploratory Study of Opinion Leaders' Attitudes in Jordan

Dr. Ghazi H. Sawa Department of Sociology Faculty of Humanities and Social Sciences University of Jordan Khalid M. Suliman Center for Strategic Studies University of Jordan

## Abstract

This study investigated the attitudes of Jordanian opinion leaders towards the question of Arab unity. Data were collected through a questionnaire which was distributed, during the spring of 1998, to a stratified sample of 245 individuals representing seven categories of opinion leaders in the Jordanian society, Data were analyzed using descriptive statistical procedures (i.e. frequency and percentage distributions) to define the responses to each item in the questionnaire. Results indicated that the majority of respondents tend to believe in the idea of Arab unity given its extremely significant linkage to Arab revivalism in the various spheres. However, respondents pointed to some of the obstacles encountering the realization of Arab unity, including the absence of democracy, refusal of some Arab regimes, and the conspiracies of some foreign powers. To overcome such obstacles, several mechanisms were suggested, most notably the actual implementation of democracy, raising the national awareness of the Arab masses, and activating the role of joint Arab institutions. Most respondents also supported an Arab-Islamic identity with a federal unitary. nature that would gradually be accomplished in no longer than two decades. This Arab unity would rest on an

## Hypocrisy and Hypocrites in The Holy Qur,an

Dr. Amyymah Baddr Eddeen Department of Arabic Language Faculty of Letters Damascus University

#### Abstract

This research is about hypocrity and hypocrites in the Holy Qoran.

Hypocrisy is one of the Islamic terms, which bears a new meaning and which was not known before the establishment of Islam. Whenever it appears in the Holy Qoran the term "hypocrites" refers to the action of expressing faith and hiding the disbelief.

This was done by a group of people from Al Madinah and others who allied themselves with the Jewish and trained themselves on methods of using tricks and deceiving Muslims in an attempt to threaten the newly-born Islamic state in Al-Madinah Al-unawarah.

Because of the danger of this group of this future and unity of Muslims, God flight them and reveals a lot of their conspiracies and shows their qualities in many verses in Al-Quran which warn Muslims from against hypocrity and encourage them to find out hypocrites.

In spite of these injurious positions, the prophet Mohammed pace be upon him, followed the policy of lenience whit them in order to keep the unity of Muslims. This prophetic and wise policy had a great affection the comine back of many of them to Islam.

Contemplating the wonderful scenes which the holy Quran has shown in describing this group offers something new to those who want to search and study the subjects of holy Quran.

For the paper in Arab language see the pages (\Y\(\text{!} = \A\(\text{!})\)



# The effect of varying the number of true and false alternatives in multiple true-false tests on its psychometric properties

Dr. Yousef Sawalmeh Dr. Ahmad Qawasmeh Department of Curricula Faculty of Education Yarmouk University

## Abstract

The purpose of the study was to investigate the effect of the distribution of the number of true and false alternatives in multiple true and false tests on its psychometric properties. The sample of the study is composed of (238) male and female students enrolled in two courses (EP: 362, EP: 351) offered at Yarmouk University. The instruments of the study in every course are composed of two tests made by the course instructor: The first test involved 20 Multiple choice(MC) items, and the second test involved 20 multiple true-false tests (MTF) items, Three forms of the MTF test were constructed. The forms differ only in the distribution of true and false items. In this regard, Form I is composed of 20 items of the type (2T, 2F); Form II is composed of 10 items of the type (1T, 3F) and 10 items of the type (3T, IF); and Form III is composed of 5 items of the type (i T. 3 F), 10 items of the type (2T, 2F), and 5 items of the type (3T, IF). Each Form was administered randomly to one third of the students in the course and Reliability and validity evidence were established in the two courses. The results indicated that there is a significant difference in reliability in favor. of Form III.

demise of the influence of Discourse and nurrative forms. These factors, along with other political, economic, social ones have affected Arabic Media language resulting in a distinctive Arabic Media character throughout the various historical periods.

The first characteristic of this Media language is its flimsy informative aspect. This can be measured by apply the Entrophy theory to representative patterns of Arabic Media language (examples available in annexes).

The second characteristic is the existence of a dysfunction between the language, which is based on monism and false harmony, and the semantic nature of its source (society). Umberto Eco provides an accurate simple theory that can be applied to pattern of Arabic Media language in order to identify the points of dysfunction and their aspects.

As a result of these two characteristics the research goes further in order to identify the several aspects of the dysfunction which are:

- I- The monologue aspect of the current Arabic Media language, its exclusivity and its refusal of the "other", in addition to its coded fetishism that is a direct result of the fixed prohibitions in a mobile variable world. This is what makes Arabic Media language, with very few exceptions, non-economical and wasteful.
- 2- Moreover there are other dysfunctional aspects in the form and content of Arabic Media language that are the direct consequences of the dysfunction of form and which in turn, contribute in deepening the dysfunction of content.

The outcome of this research stresses the necessity of civil society, with all its communities including the elite, in order to release Arabic Media language from its malfunctions, and to replace it in the process of current civilization.

For the paper in Arabic language see the pages (4 - 24)

# Content-Dialectic and form in Arabic Media Language: between Heritage and Current Communications Requirements

Dr. Ferial Mhanna Department of Journalism Faculty of Letters Damascus University

#### Abstract

Arabic Media language has been reviewed throughout history. As far back as Pre-Islamic (Jahilia) times poetry and rhetoric, the two Media instruments, have played an effective communicative role. However, during the Prophecy period, the influence of poetry declined due to the emergence of the Holy Qoran and Sunna that brought about great changes in the Media language. Consequently, during the Prophecy period, Media language depended solely on Qoran verses and the Prophet, s (God's Blessing and Peace be upon Him) Hadith in the operation of establishing a new society based on monotheism.

Rhetoric remained an important Media instrument during the Orthodox Caliph's era. However, during the Omayyad Caliphate, poetry regained its pubic importance; and it formed via its political content a Media instrument along with narrative forms (stories) in the establishment of political hegemony.

During the Abbasi Caliphate, another Media instrument emerged which is that or Discourse (Al Munazzaraat). However, poetry, rhetoric and narrative forms remained effective Media instruments.

This subject research attempts to explain the repercussions of the continuity of the influence of poetry and rhetoric upon the modern Arabic Media and the

## CONTENTS

| ٠ | Content-Dialectic and form in Arabic Media Language.                                                                                      | Or. Ferial Mhanna                         |    |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|--|
| • | The effect of varying the<br>number of true and false<br>alternatives in multiple true-<br>false tests on its psychometric<br>properties. | Dr. Yousef Sawalmeh<br>Dr. Ahmad Qawasmeh |    |  |
| ٠ | Hypocrisy and Hypocrites in<br>The Holy Qur'an.                                                                                           | Dr. Amyymah Baddr-<br>Eddeen              | 11 |  |
| • | The Question of Arab Unity.                                                                                                               | Dr. Ghazi H. Sawa<br>Khalid M. Suliman    | 13 |  |
| ٠ | Sources of Stress in Job among<br>Kuwaiti and Non-Kuwaiti<br>Teachers.                                                                    | Dr. Awied Sultan Al-<br>Mashaan           | 15 |  |
| ٠ | Développement des Banques de<br>Données Urbaines en France                                                                                | Dr Faical Koumach.                        | 17 |  |
| ٠ | Aspects of the language of translation in the translations of the Holy Quran into European Languages.                                     | Dr. Omar Sheikh Al-Shbab                  | 19 |  |
| • | Semanticity, Pragmaticity, and<br>Translatability of Jokes in<br>North Jordan.                                                            | Dr. Abdullah Shunnaq                      | 51 |  |

#### **Editorial Bord**

Prof.Dr. As'ad Lutfi Faculty of Education

Prof.Dr.Adib Khaddour Faculty of Arts & Humanities

Prof. Sadek Al-Azm Faculty of Arts & Humanities

Prof. Tayeb Tizini Faculty of Arts & Humanities

Prof.Dr. Abdul 'Nabi Steif Faculty of Arts & Humanities

Prof. Omar Musa Bacha Faculty of Arts & Humanities

D. Feisal Qmach Faculty of Arts & Humanities

Prof.Dr Mohammad khir Faris Faculty of Arts & Humanities

Prof. Mahmoud Al-Sayed Faculty of Education

Dr. Maha Zahluok Faculty Education

Prof. Najib Al-Shehabi Faculty of Arts & Humanities

Editing Director
Dr. Mohamed Omar

Executive Secretary Nada Maad

Design Editor

Mohanad Al Dahan – Nabeel Chaheen

### **Managing Editor**

Prof. Dr. Abdul Gahani Ma'il Bared Rector of Damascus University

Editor-in Chief Prof. Dr. Ali Saad

Deputy Editor-in Chief Dr. Anton Homsi

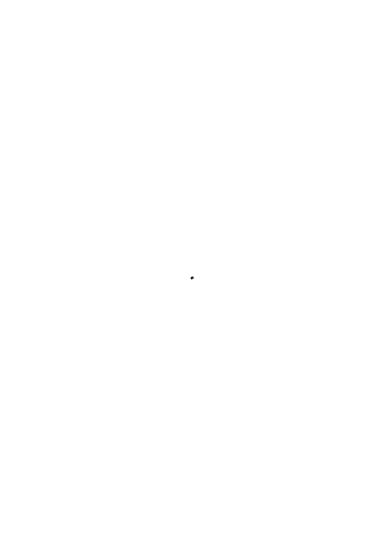

# DAMASCUS UNIVERSITY JOURNAL

# FOR THE ARTS AND HUMAN AND EDUCATIONAL SCIENCES



A Refereed Research Journal

VOL. 16 – NO. 1- 2000





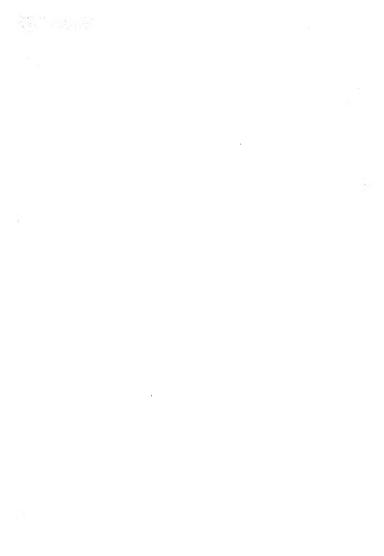

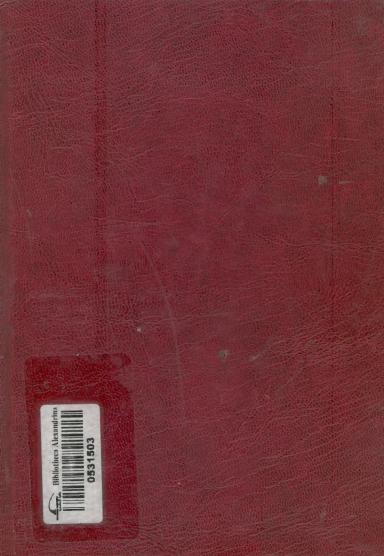